

# فى التاريخ وكشوف العصر الحديث

طبعة منقحة ومزيدة

ىاس محمود العقاد



المعملوات: حياة المسيح في القاريخ وكشوف العصر الحديث.

المؤلسسة؛ عباس مصود العقاد،

إخسراف عنام: دالية محمند إين الهيسم. فاريخ التشمر: إيزيل 2005م.

رقي الإيداء: 2003/20692

رسے، دیستاع، 2005/ 20092 اشرقیم السولی: ISBN 977-14-2538-2

الإدارة العاصةاللشسر» 21 ش أهمت عرابي. المهندسين. الجيزة تــ المادة(12):4664 (22): ملكس 46556 (25): هم ـــ 12 إسابة البرية الإنكترون الإدارة العامة لنشش. publishingsi nahdetmicr.com

موكن التوزيع الونيسي: 18 ش كنامل مسيقي - الفييناك -القسامسيرة - من. ب 60 الفيناليية - القسامسيرة ت 599827 (10) - 599828 (10) ـ قسناكس 599828 (10)

هركد النوريج بالاسكندرية 400 طسريسق الحريسة (رئيستدي) ت 530009 (رائ) مركز التوريخ بالتصورة 47 شأرع عبد السسسارة عسارة ت 540022 (2000)

www.mahdetmisr.com

موقع السركة على الإنترنت: موقع أبيسع على الإثترنت:



### احصل على أى من إسدارات شركة تهضة مصر (كتاب (CD / بيع ولقتع بأفضل الخساء مسات عسيسر مسوقع البسيع www.enahda.com

جمعع الحيق وق سعف فقا © لشركة أنه شُدة مصر للطباعة والنشر والسورية لا يجون طبع أن نشسر أن تصوير أن تخزين أي جسزه من هذا الكتاب بياة وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية أن بالتحدويد أو خساف ذاك إلا بساؤن كتسابي مسريسم مسنن السائسر.

### مقدمة

من رغباتي التي كنت أرددها في نفسي كلما راجعت أسماء الكتب التي أتوقب القراع لتاليقها - أن أدرس تاريخ النعوة الدينية كما تجلت في رسالات أكبر دعاتها في العالم الإنساني: إبراهيم الخليل وأبنائه، والكليم، والمسيح، ومحد عليهم السلام.

هذه الطّاهرة الإلهية – رعوة النبوة – ظاهرة فريدة في العالم الإنساني لم تظهر بين الأمم في غير السلالة السامية، ولابد لها من سبب تكشف عنه دراسة النبوات في هذه الأمم.

وسببها من جانبها التاريخي فيما ظهر لنا من المقارنة الطويلة مين الديانات، أن الليوات الكبيرة كانت ترتبط بمدن القوافل، لأنها بيئة وسطى بين المضارة والبداوة، وكذلك كانت آرء، ويعلبك، وبيت المقسس، ومكة، ييثرب، وبعين، ومحلات الطريق في جنوب فلسطين وشمال العجاز، وهي بيئات لا إلى حضارة المنت التي تعول في تشريع الحقوق على سنة الشار والغلبة، ولكنها — مدن القوافل — وسط يين الجانبين، مع حاجتها إلى تقرير المقوق في كل لحظة، لدوام الماصلات والمنتبكه، ولكثرة الطارقين ذهاباً وإياباً، ممن يجون المال، ويبحشون عن المتعالدا والحارف، وحالة الدام العاملات وحالة الدام الماصلات الدام العاملة والخداع، ولكثرة الطارقين ذهاباً وإياباً، ممن يجون المال، ويبحشون عن المتعالدا وحالة الدام العاملة، وحالة الالاناء العاملة، والانتاء والاناء.

ولهذا تترقب مدن القواقل مصدراً للهداية غير مصدر الشريعة الحكومية، وغير مصدر اللقمة والتقلب بين الغاصب والمغصوب والعادي والمعتدي عليه، وذلك هر مصدر الهداية التيوية في بينة وسطى، تهيئات لها حماسة النفوس في البارية، وشعور النفوس بقيمة العهد ورباط الأمانة في كل علاقة واسعة، كالموقة التي ترتبط بالقواقل المتردة على مسافات بهيدة.

ومعا وفقت إليه، مغتبطًا بهذا التوفيق، أننى اهتديت إلى حكمة هذه الظاهرة في سيرة الطليل إبراهيم، وسيرة محمد والمسيع عليهم السلام، وكل هذه السير ظهر في حينه، فظهر من استقبال العالم له، أنه لم يكن رغية من رغباتي القوية وحسب، بل كان على التعميم رغبة قوية لقراء العربية في مختلف الآراء والنحل، لا تحسيميا برزت في استقبال كتاب حديث، كما برزت في استقبال هذه الكتب الثلاثة، مما ألفناه خلال السنوات الأخرة.

وكان من الواجب أن تظهر هذه الطبعة من هذا الكتاب قبل الآن، لرلا أن القترة الأخيرة قد ازدهت بالؤلفات والكنوف الأثرية، التي تستمهل كل مؤرخ للسيد المسيع راهصر الدعوة المسيحية، آملاً في الوقوف على جديد يضاف إلى تاريخ الداعى أو تاريخ الدعوة، أو توقعًا لتركيد شيء من القديم يحتاج إلى تركيد أو إلى تعقيب. بِنْهِ لِنَهُ الْحَمْزِ الْحَبْدِ

# الشجرة المباركة

﴿ لَمُدُونَا لَتَمْوَا لِأَنْفِظُوا لِمَنْفِظُوا لِمَنْفِظُوا لَمُونِكُمُونِي الْمُنْفِكُونِي مِنْفِكُوا وَيَا مِصَاحًا الْمِسَاحُ فِي لَيْنِي الْمَنْفِقِيلَ الْمَنْفِقِيلِيَّةِ مِنْكُونِيكُونِيكُونِينَ فَيَعْمِ فِينَ مُولُولًا تَمْسَدُ قَالَةً لَوْكُمَا لِمُنْفِقِيلًا مِنْفِقِيلًا لِمَنْفِقِيلًا لِمَنْفِقِيلًا لِمَنْفِي وَسَمْرِنَا لَمَنْ الْمُنْفِلُولِينَا مِنْ وَلَقَالُهُ الْمُنْفِقِيلًا لِمِنْفِقِيلًا لِمِنْفِقِيلًا لِمُنْفِقً

(سورة النور ٢٥)

﴿ وَهُوَالْآَنَى َ أَشَا أَجَنَّاتِ مِّمْ مُصَلَّبُ وَتَيْمَ مُرْمِثَكِ وَالْتَغْلَ وَالْأَوْعَ تَخْتَايِناً الْسِصُلُةُ وَالْزَيْنَ وَالْزَيْنَ مَنْشَيْهِا وَعَبْرِيَّتَكَ الْمُؤْمِنِّ الْمُؤْمِنِيِّ الْم تَحْرَيْنَ إِنَّا أَيْرُ وَمَا الْمُرْجِعَةُ فِي حَصَادِ وَلَا تُشْرِقُ إِلَيْهِ لِلْمِيْنِ الْمُرْفِقِ الْمُ

﴿ هُوَالْهُمَا أَمَا لِمَنَا لَعَمَاءً مَنَا أَنْصُمِينَا فَتَعَلَيْكُ وَمِنْهُ فَيَهُمْ فِيهِ شَيْمِنَ ۞ بَيْنِ إِنِّكُ مِهِ مِنْ النَّيْعَ الْكَيْفُونَ وَالْقِيلَةِ الْمُطْعَنِّةِ وَمِنْ شَيْمِنَ ﴾ ومِنْ شَيْرًا لِنَّقِمَانِيُّ إِنَّ فِي ذَالِاتَ كَايْمَةً لِلْوَمِينَةُ شَيْعَ فِي السّورة السّحل ١١٠١٠)

﴿ وَالنِّينِ وَالنَّيْوُونِ ۞ وَهُوْرِسِينِينَ ۞ وَهُذَا ٱلبُّلِوَالْمُونِ ۞ ﴾ (سورة التين ١-١)

﴿ تَلِيُعُ إِلْهِ مَنْ لِلْعَلَى إِنِي هِ أَنْ مَنِينَا الْكَامَتُ الْكَامَتُ الْمُعْتَمَّةُ الْمُعْتَمَّةُ ال الْأَصْلَةُ عَلَى هَا لَلِنَا فِهَا تَا هَا مِنْ الْمُعْتَقِعَ فَي عَلَيْكَ الْفَقِيدَ الْمُعْتَدَّةُ وَيُعْتَ مَنْ تَاكِدُ هِنَ مَنْ الْمُعْلَى هِلَا عَلَى الْمُعْتَقِعَ هِي وَعَنَّا وَقَفْسًا هِ وَيُعْتَلِّ

وَيَغَلَّا اللَّهِ اللَّهِ عَلِينَ عَلِينَ عَلِينَ ١٤-٢٠)

هذه هي الشجرة المباركة في التنزيل: شجرة الزينون - شجرة البحر الخالد. شجرة الحوض الذي نبتت عليه حضارة الإنسان ودارت حوله، ولا تزال تدور،

عالية تعلق خمس قامات وتزداد.

باقية تبقى خمسة قرون، ثم لا تصير إلى نفاد.

كريمة تزتى من تمرانها ما نشتهيه الأنفس وتشتهى به طيب الطعام، سعيدة تزتى من عصيرها النور والطب ومسوح الإهاب وجبائر العظام، ومن خشيها صور الحاريب وأعواد للنابر، وون روشها أكاليل الأبطال وتحيات البشائر، وتتشابه بركتها على الأبطال الأقدمين فيتمسحون بطيبها طلبًا لقوة النفس وقوة الجسد وهم يقبلون على الصراع ويتناضلون، وتتشابه بركتها عليهم كرة آخرى فهم يعنون السلم، ويوفعون غصن الزيتون !

برركت في وحى المعابد والضمائر، ويرركت في رموز القرائح والخواطر، فلم يعرف الناس أمنية لا يرمزون لها يسمائها وأسمائها، ولم يذكروا تعمة لا يذكرونها ينمائها: رمزوزا بها إلى الشياء، ورمزوا بها إلى السلام، ورمزوا بها إلى الخير والرخاء، وتزودوا منها في البادية والحاضرة، وادخروها للدنيا والآخرة، واتخذوها للمصابيح في محاريب المعلاة والتسبيح، ورجعوا إليها باسم من اقدس الأسماء، هو اسم والسند المساء»

لأمر ما نبئت في فلسطين، وانتشرت منها في منابت العالمين، وعلى نحو من هذا وهبت مسحتها للرسول الأمين، فطافت رسالته حيث طافت، من عليين إلى غانتها من العلاغ المعن.

ولو لم تكن «للزيتونة» إلا أن هذا الاسم المبارك مردود إلى مسحتها وبركتها ، لاستحقت به الخلد المصون، خضراء على مدى الستين والقرون.

# الباب الأول

كشوف وادى القمران وتفسيرات من فلسفة التاريخ

# فى وادى القمران

يقال في بعض التعبيرات المجازية أن حادثًا من الحوادث وقع في طالع هذا العبير، أو ذاك من بروح القائك المشهورة، فإذا جاز لنا أن تستعير هذا التعبير، قلنا إلى السنوات القلبة قبل منتصف القرن العشرين كانت فترة يظلها في أفق الثقافة الروحية برح البحوث والدراسات عن تاريخ السيد السيع. فإن القائلة المطبولة التي كشف منذ أوالماسة 1944، وما أعقبها من الشروح والمناقشات والربود، تتاقف منها مكتبة عامرة بالموسوعات الدينية والتاريخية، وأصامي الساعة ثبت موجز مضموم إلى ذيل كتاب من هذه الكتب والرسائل التي ظهرت في موضوع كبيرة، سنة منذ المكتب والرسائل التي ظهرت في موضوع تلك القائف المكشوفة منذ سنة ١٩٤٧... وهذا عدا الكتب والرسائل التي آلفها المحضون عن السيد المسيع بمعزل عن هذا المرضوع، ممن لم يقصدوا إلى التعقيب على تلك الكشوف، ولم يربطوا بينها وين ما بحثوه من سيرة السيح.

واتفق أن اللفائف كشفت، حيث لا تسمح الأحوال باستمرار البحث فيها والتنفيب عن بقاباها، في مطلع سنة 1944، لأنها كشفت بوادي القمران من شرق الأردن، ويقاقمت يومنذ مشكلة فلسطين، فحالت دون البحث الهادئ والتنفيب المأمون في ذلك الجوار، ولم يتصل خبر تلك الكشوف الهامة بشيء من القصيل أو البيان الفهوم، إلا بعد استثناف البحث فيها والاشتغال بدراستها حوالي السنة التي ألفت فيها كتابي هذا وهي سنة ١٩٥٢.

قلما علمت بنياً هذه اللقائف في وادى القيران، توقفت عن إعادة طبع الكتاب قبل أن تتهياً لى قرصة كافية الإطلاع على مضامين اللقائف والاستفادة مما عسى أن تشغر عنه عن دفائل التاريخ المجهول، وفيها، كما قبل يومئذ، كتاب كامل من العهد القديم، وتعليقات على كتب أخرى، ودفتر واف بالوصايا والأوامر عن أداب السلوك، بين زمرة دينية تشبه الزمرة المسيحية الاولى في الشعار والعيادات.

ولم مكن هذا التوقف عن البت في الموضوع المرتهن بنتبجة الاطلاع على لفائف وادى القمران ليثنيني لزامًا عن متابعة البحث في أسرار النبوة كما بدأت على عهد الخليل إبراهيم وعهد موسى الكليم، قان البحث في هذه الأسرار على عهد الخليل، يبتدئ بنا من البداءة الأولى، ويقترب بنا من مطالعها أو بتأبيعها التي تقدمت قبل جميع الينابيع، ودراسة النبوة على عهد موسى الكليم تفتتح عهودًا من النبوءات بلغ فيها عدد الأنبياء المتلاحقين العشرات بل المئات، ولكن تاريخ موسى الكليم أيضاً قد يتصل من كتب بتاريخ اللفائف بوادي القمران، إذا كان منها، كما قيل، لفائف تتضمن كتبًا من التوراة، وقطعًا من الكتب الضمسة المشهورة باسم الكتب الموسوية، وكان العثور على نسخ من هذه الكتب عند استئتاف الكشف عنها أملاً بساور العلماء الحفريين واللاهوتيين، ففضلت من أجل هذا أن أرجى الكتابة عن موسى عليه السلام مبتدنًا بالكتابة عن الخليل إبراهيم، وسميت كتابي عنه «بأبي الأنبياء» وانتهيت فعلاً من البحث في تفاصيله إلى تقرير العلاقة الحاسمة بين مدن القرافل والبيئة الصالحة لتلقى الرسالة النبوية، إذ كانت للخليل علاقات متتابعة بكل مدينة من مدن القوافل الكبرى في زمانه، وكان انتقاله من «أور» إلى جوار بعلبك وبيت المقدس ومدن الطريق بين سيناء والحجاز، سلسلة من الشواهد البارزة، تلقت النظر إلى هذه الحقيقة. وتجلوها على صورها المتقاربة أتم جلاء.

أما المرضوع الذي توقفت عن المضى فيه ريضًا تستقصيني موارده الجديدة فقد كان يترقف حوالي سنة ١٩٤٧ على مصادر ثارات: أمدمها لفائف وادي القمران، ومنها تراجم العهدين القديم والجديد المنقحة في اللغات الغربية، ومنها سيل لم يكن ينقطم في تاك السنة من حوافات المفكرين الدينيين وغير الدينيين عن السرد المسيح من وجهة النظر العصرية بعد العرب العالمية الثانية.

وقد كنا نقراً في الصحف والنشرات أن لقائف وادى القمران تشتمل على نسخة كاملة من كتاب أشبيا، ونسخة مقروءة سليمة بعض السلامة من تقمير نبوءات حيقوق التي حققتها الحوادث التالية، وشذرات من نقسير كتاب ميخا، وقصلة تسمى قصة العرب بين أبناء التين وأبناء الظلام، وأناشيد منظومة للدعاء والصلاة، ونسخة أرامية من كتاب غير معتمد بين كتب الثوراة، وقصاصات متفرقة من كتب شتى تلحق بكتب العبد القديم، ونسخة مفصلة لأداب السلوك المرعية بين جماعة النساك الذين أقامل زمناً بصيمعة وادى القمران، وكليا وموعة في جرار كبيرة بوجد الكثير منها في بعض الكهوف المجاورة، ويهدو من أجل ذلك أنها قد تشتمل على وداثم من هذا القبيل، لا نقدر عند العلماء الحفريين وعلماء القابلة بين الأديان وجمهرة اللاهوتيين على الإجمال.

وإن أن أحداً أراد أن يحيط بالمراف الكتب والرسائل التي تناوك مسائل البحث في تلك الفائق خلال هذه السنوات الخمس، لما استرعبها جميعًا، ولو قدع في تلك الفائق خلال هذه السنوات الخمس، لما استرعبها جميعًا، ولو قدغ ألم كان وقت، وحسب الفارئ العربي أن يعام أنها بحث من كل ناحية تشرك في موضوعاتها الدينية أو القوية أو التاريخية أو الحقوبة أو الكيماوية أو المتنابة، ولم خطّل منها لقة من لعات الحضارة الفرية، فقد تناوات البورق والجلد والماصق والتجفيف، كما تناولت أسماء الأعلام وما إليها من الأقاب والمعاد والفائق وأصول العقال وشعائر العبادات في كل فترة على حسب حظها البور والفلك وأصول العقال وشعائر العبادات في كل فترة على حسب حظها تناؤك أن الأصباة أو الاستعارة، وعلى حسب المصطلحات التي تلازمها لا تديية في غيرها، واتسع نطاق البحث إلى غاية حدوده لتحقيق نماذج البناء، وصناعة غيرها، واتسع نطاق البحث إلى غاية حدوده لتحقيق نماذج البناء، وصناعة فيراد النباء، وتراوحت تقديرات الزمن بين القرن الخامس قبل الميلاد والقرن على قرار وثبق.

ومن البديهي أنتا لم نستوعب هذا الطوفان الزاخر من الفروض والنقائض. وعلى كل ما في هذه البحوث من مواضع المراجعة والعدول، ومواضع الشكيك والترجيح، بل نحن لم نشعر بضورورة الإستيعاب والاستقصاء كي نخلص منه إلى القول الجديد في تاريخ السيد المسيح، ولكنتا عمدنا إلى نخبة من كتب القلقات التي المد بر وس المسائل، ولخصت محور الخلاف وميلف من الدلالة في كل مسائة منها، وخرجنا منها بالخلاصة المطلوبة فيما يعنينا، فكانت هذه الفلاصة أن الجديد في الأمر لا يزال من عمل السيد المسيح أو من فقوحه المبتكرة في عالم الروح، وأن كل مشابهة بينه عليه السلام، وبين مذاهب الدين قبل عصره، تنتهى عند الظراهر والإشكال، ولا تدل على فضل أسبق من فضله قبل مصره، تنتهى عند الظراهر والإشكال، ولا تدل على فضل أسبق من فضله غينا ارتقت إلى عظائد الدين على يديه.

ولعل أرجع الأقوال التي خلصت إليها أكثر البحوث والمناقشات، أن نساك صومعة القمران كانوا زمرة من «الأسينين» إحدى الطوائف المتشدرة في رعايتها للأحكام الدينية، وانتظارها للخلاص الغريب بظهور السيح الموعود، 
وهذه مي الطائفة التي ذكرناها في معيقرية السيح، فقلنا عنها ما فحواه 
أنها أقرب الطوائف الإسرائيلية إلى النظهر من أدران الطامع والشهووات، 
وأنهم «كانوا ينتظمون في النحلة على ثلاث درجات». وأن أحدهم بقسم مرة 
وأنهم «كانوا ينتظمون في النحلة على ثلاث درجات». وأن أحدهم بقسم مرة 
أو بالباطل مدى الحياة، وليس بينهم رئاسة ولا سيادة… والمادة عندهم 
مصحدر الشير كله، والسرور بها سرور بالغنس والفيائات.. وكانوا يتناخون 
ويصطحبون أثين أثنين في رحلاتهم... وهم مؤمنون بالقيامة والبحث ورسالة 
المستقامة والصلاح»: ثم قلنا عنهم في سياق الكلام على زمرة المتنطسين 
بحصر المستولة الساك الهود 
المستقامة والصلاح» : ثم قلنا عنهم في سياق الكلام على زمرة المتنطسين 
المسمى بالاسين أن الاسينين على قبل بعض المؤرخين، لأننا رجحنا أن 
الاسم متخوذ من كلمة الأسي بعنى الطبيب، وهي تقابل كلمة الشيرابيين 
الريانية بعض المتنطسين.

فإذا صع أن زمرة وادى القعران كانت تنتمي إلى الآسين، وصع أكثر من ذلك أن صومعتهم كانت هي البرية التي كان بلوذ بها السيد للسنع ويوحنا المعمدان – فالجنيد في هذا الكثف في تركيد الصاحبة إلى رسالة السيد المسيح، أن تركيد فضل الاعوة المسيحية في إصلاح عقائد القوم كما وجدتها على أرقاط وأنقاط بين آتياع النحل اليهوبية قبيل عصر للبلاد.

قالكتب الأسينية - أو الأسية - التي وجدت في الصدومة تصف لنا نظم الجماعة وأداب سلوكها وشدة خرصها على الشمائر المروبة بين قرمها، ولكنها لا تزال مصابة بداء القوم الذي انتهى إلى غاية مداه في تلك الفقرة، وهو داء المجمود على النصوب والمحرود على النصوب والمحرود على النصوب والمروف، والاتصراف عن جوهر العقيدة وأباب الإيمان المنهمة أو المحاطة بالشبهات، لأن النحلة المتهمة تجد إصالحها عند الراشدين بأبناء الديانة القائمة، وكل تحلق بهودية وانقة عن سوائها تجد من يقومها من العارفين باستقامتها في نطاق الديانة اليهودية، ولكن العاجة إلى الإمسلاح إنها تتثب كل الشوت إذا بلغت النحاة أرقى ما تبلغه، واستنفدت كل طاقتها نهذيها تتطهيراً، ولم ترل بعد ذلك قاصرة عن تزويد الروح بها تتبعل لله ونفقتها وتخديداً، وكناك كانت النحلة الأسينية التي كشفت عنها لفائف

وادى القدران، أياً كان اسمها، وأية كانت وجهتها، فإنها لم تمهد لرسالة السيد المسوعة إلا كما يمهد الريض العلاج أو يمهد الداء للادراء ولا شك أن القائف المسوعة خفيرة نافعة في بابها، ولكنها لا تضيف إلى معلوماتنا عن حقائق المستعبة، ولا تشريخنا بشيء جديد في أمر منذه الرساتة المسيعية، فهي في لنا فضلها ولزومها في أوانها، فمهما يكن من غرض القطة الاسينية، فهي في أن أصلها وفررعها بقية محافظة على تراثها متشددة في محافظتها، ناظرة إلى أمسها حتى في التعلق إلى الغد المرجوب القطائما، ناظرة إلى خصيب أسسها حتى في التعلق إلى الغد المرجوب القطائما، تقافل إلى المتعافلة على تراثبا والتصديد في عبادة المراسم المناسمة على حسيب النسوعة ولهذه الافتارة ولها متشددة في عبادة المراسم والتصويف المناسمة على هي والتسويس كانت الدموة المسيحية رسالة لازمة تمام الناس ما هم في حلجة إلى أن يتعلمون كلسائم المناسمة عرف وأنكال المتحدد على جيموده وريائه على السواء، لأن الرياء إنما هو في باطنة جود على وجهه طلاء.

### تفسيرات من فلسفة التاريخ

ونستطرد من تلخيص نتيجة اللغائف المكشوفة إلى تلخيص نتيجة الناقشة -أو المتاقشات الطويلة - حول الترجمة المنقحة في اللغة الإنجليزية لكتابي العهد القديم والعهد الجديد.

إننا سمعنا بنباً هذه الترجمة المنقحة بعد سماعنا بنباً القائف المكشوفة، وكننا سمعنا بنباً القائف المكشوفة، وكننا تحصير الضبة الكبرى حول فقرة واحدة في كتاب أشعيا في العهد القيم، فاعتقدنا أن المشتعلين بتنقيع الترجمة رجعوا إلى نص جديد في لقائف وادى القمران؛ لأن كتاب أشعيا هو الكتاب الكامل الذي اشتمات عليه بناك القائف بهما الشقائف بهما الشقائف بهما المتشدن هلم تجد فيه ما يشير إلى علاقة بن الكشوف الجديدة وبين تنقيع على المتصوب لأن الققرة التي جاءت في كتاب أشعيا وثارت حولها الضجة الكبرى بن أنصار التنقيح ومعارضيه لم في كتاب أشعيا وثارت حولها الضجة الكبرى بن أنصار التنقيح ومعارضيه لم القيم علما، ولم يذهبوا فيه كل مذهب من

ثارت الضجة حول فقرة في الإصحاح السابح مترجمة في اللغة العربية بالكلمات الاتية: «... يعطيكم السيد نفسه آية. ها العذراء تحمل وتلد ابنًا، وقدو اسمه عمانوني»

غياد الفقرة تظهر في الترجمة الإنجايزية المقصة بعبارة «امرأة شابة» في مستابة كلمة «عيارمة» العبيرية، وكلمة Perentos «بإنشوس» في الترجممة السيعينية، ولا جديد أيضًا في هذا الخلاف لأنه خلاف لم ينقطع بين المذاهب المثلاثين المؤرسة على المثلثين المؤرسة على المثلاثين المنافقة المستوجة من يقدر عام بالبتولة الدائمة قبل ميلاد المسيع وبعده وبعدم ومنهم من يقبل بالبتولة قبل ميلاده. أم ولادة إخبرته له بعد ذلك وردت الإشارة إليهم في كتب العهد الجديد، ومنهم من يرجع إلى النصوص المنافقة على المستشهدين بذكر إخوة السيد المسيع عليه المتدينة، ومنهم من يرجع إلى النصوص المنافقة على المستشهدين بذكر إخوة السيد المسيع في كتب العهد الجديد، وعالم القائلين بالبتهالة الدائمة على المستشهدين بذكر إخوة السيد المسيع في كتب العهد الجديد المهدد الجديد المهدد الجديد المهمة المستشهدين بذكر إخوة السيد المسيع في كتب العهد الجديد المهدد الجديد المهمة المستشهدين بذكر إخوة السيد المسيع في كتب العهد الجديد المهمة المعديد المهدد الجديد المهمة المستشهدين بذكر إخوة السيد المسيع في كتب العهد الجديد المهمة المهدد المهدد الجديد المهمة المهدد المستشهدين بذكر إخوة السيد المسيع في كتب العهد الجديد المهمة المهدد المهدد الجديد المهمة المهدد المهدد الجديد المهدد الجديد المهمة المهدد المهدد

أو أنهم إخوة منسوبون إلى يوسف خطيب السيدة مريم، إلى آخر ما ورد في هذا الخلاف القديم الجديد.

ولقد كانت أمامنا تفاصيل هذا الخلاف عند كتابة ،حياة المسيح، فلم نعرض له، ولم نعرض لبحث من البحوث في هذا الصدد، إلا ما كانت له صلة لا فكاك لها برسالة السيد المسيح في عالم الهداية الروحية، ولهذا لم نذكر معنى كلمة «أخى الرب» التي شفعت باسع «جيمس» القابل لاسم يعقوب في الترجمة العربية، وقلنا عنه أياه «جيمس قريب السيد المسيح»

وقد خطر لبعض الناقدين أننا سميناه كذلك لأننا لم نظام على الترجمة المربية لكتب العهد الجديد، وأنه لظن يستسهله من يستسهل النقد بغير روية، ويحسب بعيداً كبد الستحيل من يعلم من قرآءة دحياة المسيح، أننا على الأقل منتحياً منا ما مناقم أمن عام بعثناه، وننقل منها ما نقلناه... فأنان تعرض المناسبة التي نذكر فيها سبب تلك الإشارة على علاتها، دون أن نبدى أنإ في مع تصحيف كلمة جيمس من كلمة يدقوب، ودون أن نقرد في الإشارة العابرة حكماً فاصلاً لا موضع له ين هذه التنصيريون.

رريما كمان اتفاق الوقت بين ضبحة الترجعة المنقحة، وضبحة اللفائف المستخرجة من وادى القمران مع نكرا الكلام عن كتاب أشعيا في كلتا المستخرجة من وادى القمران مع نكرا الكلام عن كتاب أشعيا في كلتا المستجدين – هو الذي أوجي إلينا أن ننتظر ما وراء ضبحة اللفائف الكتبرقة، فقد يكن هناك من النصوص الإسائد ما يوجيا إعادة النظر في كتابة «حياة المسيح»... وإلا هذا التقيير لما كان الخلاف على تفسير البتولة وحده موجيا الانتظار إلى ما بعد فراغ القول منه. أو كانت أوجه الخلاف جميعاً في هذه المسائل التي كان قبل الكتابة عن مصادرها قبل الكتابة عن ما السيط كان كان في وسعنا أن ننتبعها في عصادرها قبل الكتابة عن السيد المسيط على التي كان في وسعنا أن ننتبعها في عصادرها قبل الكتابة عن السيد المسيط المسائل التي كان في وسعنا أن ننتبعها في عصادرها قبل الكتابة عن السيد المسيح.

إلا أننا نسال الآن بعد خمس سنوات: هل كان مما يربح الضمير أن نمضى في إحساد الكتاب مرة أخرى قبل أن نظاع على الكتب الجديدة التي كانت تتعاقب في الغات الغربية كتاباً بعد كتاب عن السيد المسيح ورسالته، ونظرات المحذري إلى هذه الرسالة في زمانها وقبها أعقبه من الأزمنة ؟

إننا تمهلنا قبل خمس سنوات في إصدار الطبعة الدائسرة لأننا اعتقدنا أن تنقيح الترجمة قد يعود إلى أسباب توجب المراجمة وإعادة النظر، ولكننا نسأل البوء: ترى لو أننا علمنا يومئذ محبور الضبحة على الترجمة، وعلمنا أنها موضوع معاد في قضية معروفة - هل كنا نستخف من أجل ذلك بالفيض المتدفق من الكتب والرسائل التي كتبها أصحابها في موضوع كموضوعنا، ومن وجهة نظر تعنبنا، أيا كان شائها من الموافقة، أو المخالفة الوجهة نظرنا ؟

تحسب أن أشتقالنا بالاطلاع على طائقة من تلك الكتب كان سبباً كافيًا تتعليق النظر كى نصدر الكتاب على الأقل مطمئتين إلى عاقبة هذه الأناة. فإن غير الاطلاع على الكتب الجديدة أراضا في حوضع من مواضع الكتاب قتلك فائدة جديرة بالانتظار، وإن اطلعنا على الكتب الجديدة ولم تتغير نظرتنا فتلك مطابقة تصديماً، رما ضبعنا شيئًا بهذه الأناة.

وأيسر ما نقوله الآن عن الكتب الجديدة، أن الاطلاع عليها كان متعة من متع القراءة، ترضينا قارئين قبل أن ترضينا موافقين، وقد كان فيها السمين والغف، والتخفق والمتفقف السمين والغف، استقونيا منها، لأن الغث منها كان من قبيل المقروعات التي تنكشف غذائتها المتصنع بعد الإلم بسطور هنا وسطور هناك، وأما السمين منها ققد كان كانياً في موضوعه، كما كان مكافئاً 14 ينقته القارئ من الوقت والجيد فيه.

وتستطيع أن تسلك هذه الكتب القيمة في بابين واسعين: باب التأمل وما إليه من النظر القلسفي والخواطر الوجدانية، وباب النقد التاريخي والتحليل العلمي على قراعد القاملة من الأديان.

ريلة القارئ ولا ربب أن يعلم رأى الفيلسوف العصدرى فى المقابلة بين تعاليم المسيح وتعاليم وتعاليم وتعاليم وتعاليم وتعاليم وتعاليم كارل ماركس وأصحابه الملديين، أو يعلم وبدو المشابهة ووجوه المسيح وتعاليم كارل ماركس وأصحابه الملديين، أو يعلم وبدوه المشابهة ووجوه المسيح فى الاجتماع فى القرون الحديثة، أو يعلم بلاغة الكلمات المسيحية حين تقترن علي بلاغة الللمات المسيحية حين تقترن عيم مدار القول فى كثير من تلك الكتب المصرية بقيق أحياناً أن تمان عالينها عمل أقراضها، والكتنا لا تعتقد أنها مما يقتضينا البحث فى كتابنا هذا أن لنسطها أو نظويها موجرين... وتصارى ما تقوله عنها أنها أشبه بالصوي المستددة للوجه الواحد فى لوحات كثيرة، ليست محل تلخيس ولكتها محل المتناددة للرجه الواحد فى لوحات كثيرة، ليست محل تلخيس ولكتها محل

أماً الكتب التي نسلكها في باب النقد التاريخي والتحليل العلمي فقيها حقًا ما يهتم به الباحث في تاريخ الرسالة المسيحية وفيها - ولا مراء - بحوث جديرة بطول التأمل وإنعام النظر ومواجهة المؤضوع كله في نطاقه الواسع من جميع جهاته، وليس في استطاعة أحد أن بواجه هذا الأفق الواسع ما لم يكن على استعداد له يكل عدته من المراجع والأسانيد.

ومن الإطالة على غير طائل أن نسرد هنا أسماء للؤلفات والمؤلفين في هذه السحوث النقدية. فإنتا – بعد ما وقفنا عليه منها – نرى أن القارئ لا يفوته شيء من جوهرها إذا اطلع منها على كتابين اثنين يحريان جملة المناقضات والاقاويل التي نتعرض للقبل أو الرفض في هذه المحوية، وتعنى بها كتاب\" «الجانب الاخر من القصمة» تأليف رويرت فيريق، وكتاب\" «إنجيل الناصري عادات تأليف رويرت وبريش بود، وكتاب\" «إنجيل الناصري الإنجازية».

وندع التخمينات الملفقة التي تتخلل الكتابين، وينبغي أن نذكر - بداءة-أنها تخمينات كثيرة، وأنها في بعض الأحاس تخمينات معتسفة بعترف المؤلفون باضطرارهم إليمها لإتمام الحلقات المققودة في السلسلة التر سبكوها من بقايا الأسانيد المفتلفة مئذ القرن الأول للميلاد ومن صنع خيالهم في مواضع النقص المعترضة في فجوات تلك الأسانيد، ولا تنسى أنَّ أحد المؤلفين – رويرت جريفس- قصاص يعتمد على التصور الفتي في التوفيق بين الأضبار وتنسيق الملامح ومسلاحظة التناسب بين ألوان الشخصيات، وله قصة في الموضوع نفسه سماها «عيسي الملك» يشرح فيها بالأسلوب الروائي نظريته التاريخية عن سيرة السيد المسيح، وزيدتها أن السيد المسيح قد نشأ برعاية هيئة باطنية كانت تعمل لتعجل الخلاص على بد الملك «المسيح» الذي يأتي من ذرية داود لإنقاذ شعب الله المختار، وأن بوجنا المعمدان هو الذي وكل إليه اختيار المسيح المنتظر على حسب العلامات المحفوظة في النبوءات، فاختاره وعاهده وبابعه «ملكا» مسيحًا أي ممسوحًا بالزيت المقدس على سنة الملوك المختارين من الأقدمين، وأن زعماء الهبكل لم يكونوا جميعًا من المطلعين على سر هذه المبابعة التي جمعت بين يمين الإيمان ويمين الطاعة، وتولاها المشرفون على تنفيذها وهم حذرون من سلطان رومة ومن سلطان الهيكل في وقت واحد، ثم جرت الحوادث مجراها الذي نعلمه من

<sup>(1)</sup> The Otherside of the Story by Rupert Furneaux .

<sup>(2)</sup> The Nazarene Gospel Restored by Graves and podra.

الأناهيل مزيدًا عليها هنا وهناك حلقات تربط الصلة بين التاريخ الظاهر والتاريخ الباطن كما جمع المؤلف من أسائيده ومن وحى خياله أو تنسيق فنه وتقدير ظنه، وربما زاد الجانب المضاف هنا وهناك على الجانب الأصيل.

ونحن ندع هذه التخمينات ونجتهد في حذفها كما اجتهد المؤلف الروائي في إضافتها، ولكننا لا نريد أن تحذفها حيث تترك الفراغ بعدها أدعى إلى الحيرة والتردد من الاثمات.

وصفوة ما يبقى بعد حذف هذه التخمينات أن الدعوة السيدية بعد السيد المسبح كانت ترجع إلى مركزين، أحدهما برئاسة جيمس أى (يعقوب) المسمى بأخى الرب ومقر : بيت القدس، والثانية برئاسة بولس الرسول ومريديه ومقرمة خارج قلسطين بعيداً عن سلطان هيكل الهيود، وقد كانت شعبة بيت القدس أثرب إلى المافظة والحرص على شعائر العهد القديم ملحوظة المكانة في العالم المسيحى داخل فلسطين وخارجها عن بالاد الدولة الرومانية، كما يظهر من ومساياها ومن أجوية المسيديين في الخارج عليها، وكلها وصايا تحث على عامة الشعائد الإسرائيلة كما تقدمت في النووات.

وظلت الرئاسة على العالم المسيحى معقودة لهذه الشحبة المقيمة في بيت القدس حتى تهدم الهيكل وتقوضت مدينة بيت القدس وتبددت الجماعة في أمارات البيلان، والت قيادة الدعوة إلى الشحبة التي كانت تعمل في خارج فلسطين فكان لذلك أثر كبير في أسلوب الدعوة وفي اختيار وسائل الإفقاع، إلا تختلف الاسلوبان بين الغفال، الجوم إلى اليهود وحدهم، والغفال الرجم إلى اليهود وحدهم، والغفال الرجم إلى الأمين النافرين من اليهود، فينينما كان الخلاص على يد قرد من بني إسرائيل لإنقادهم درن غيرهم أمراً مقروعاً منه بين اليهود، كان العالم الخارجي بجلجة إلى مستقات إلهية في الرسول المظمل بتقليلها الأمميون، ولا تنقيدين في قبولها بالإنجيل في وقد وافق هم الهيكل وتفرق الشدمية القيمة بيت المقدس، في فيديلها الأنجيل في وقت وافق هم الهيكل وتفرق الشدمية القيمة بيت المقدس فيها المستقا الإلهية على غيرها من السقات المسموعة في جلال الأميين، وغلبت لينها المساق المستقات المعامة إلى تعرف على على ها منا اسقات المسموعة في جلال الأميين، وغلبت التعامل المستقال المنات الإنجيلية التي تدل على اعتصام السيد المسيح بكتب القررة، وتوصيعات التكسيد بالتابيات القريدة وتولك للتلامية التكسوك يقبل للتلامية والتلامية والمنات المتلامة الإنجابية على سنة الفريسيين، وأشهر هذه الكلمات قبل للتلامية للتلامية والمنات التحامة التي التوامة والكل المنات الإنجيلية التي تدل على اعتصام السيد المسيح بكتب التوراة، وتوصيات والتحامة بالتوامة على سنة الفريسيين، وأشهر هذه الكلمات قبل للتلامية والتيامة المنات الإنجيلية التي التي التعامة والتيامة والمنات المنات الترامة والمنات المنات الإنجيلية التي التعامة والتيامة والمنات المنات التيامة والمنات والمنات المنات المنات المنات التيامة والمنات والمنات المنات المنات الإنجيان التيامة والمنات والمنات المنات التيامة والمنات المنات الم

والجموع كما جاء في الإصحاح الثالث والعشرين، من إنجيل متى: «إنه على كرسى موسى جلس الكتية والفريسيون، فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وتعلموه، ولكن حسب أعمالهم لا تفعلوا، لأنهم مقولون ولا بفعلون».

ومن تلك الكلمات قوله كما جاء فى الإصحاح الخامس: «لاتظنوا أنني جثت لأنقص الناموس أو الأنبيا»، وما جثت لأنقص بل لأكمل، فإنى الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أن نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل... ».

ومنها قوله كما جاء في الإصحاح العاشر: «إلى طريق أمم لا تمضوا، وإلى مدينة السناسريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحرى إلى خراف بيت إسرائيل الضالة».

### ردوتعقبيب

وعندنا أن المؤلفين أصحاب هذه النظرية في غنى عن العناء والعنت في تأويل الكمات أو اللغت في تأويل الكمات أو التقييب عن الصحائف المطوية أذا كان قصاراهم أن يشبئوا أن الدعوة المسيحية البندأت بتوجيه الخطاب إلى الأمة التى تدين بالتوراة وتترقية الحيور السبعي المقلص من بين أبنائها، وأنهم كذلك في غنى عن العاء والعنت إذا أرادوا أن يشبئوا أن القائمين بدعوة الأمم قد اتخذوا لهم أسلوباً في الدعوة غير الدي يقاهم عليه بنو إسرائيل الذين يقرأون الكتب ويعتقدون بما فيها من النبوط، وأن رسل الدعوة المسيحية إلى الأمم قد وصفوا السبعد المسيح سمطان لم يتصف بها السبد المسيح في كلامه الذي نقلته عنه الأناجيل.

كل أولك لا حاجة بهم إلى العناء والعنت لاستنباط الأدلة عليه من مضامين الأقوال أو طوايا الصحف النسبة، ولكن هؤلاء المؤلفين أصحاب هذه النظريات يكلفون براهيتهم عنتا شديداً إذا حاولوا أن ينكروا أن دعوة الأمم قد بدأت في يعيد السيد المسيح، وأن الثلامية والراسل تعليها منه أن يشملوا الأمم بعنوته، ولا يقصروها أخر الأمر على بني إسرائيل، فلم تتواتر أخبار الاناجيل على شيء كما توارتر، على هذه الأخبار إلا بالنتيجة الطبيعية التي يعززها سياق الدوارد، ويستلهم منها خطؤ الأشياء كما نقول في مصطلحاتنا الحديثة. ولم ألكوارد كالسيح صانعًا بعد رفض القوم دعوته وإصرارهم على رفضا الكوال السيد المسيح صانعًا بعد رفض القوم دعوته وإصرارهم على رفضها إلا أن يتجه برسالته إلى غيرهم، أو أن يكف عن هذه الرسالة ويعدل عنها بتاناً، فيعدل عنها التلامية والرسل، ولا يتجهوا بها إلى الأمم ولا إلى الراسية المسائد المدائدة

ولا يقوتن المؤلفين أصدحاب هذه النظوية أن الرسل الذين بشعروا الأمم بالسيحية هم الدعاة الذين احتملوا أشد العذاب في سبيلها، وهم الذين صمدوا لها بعد أن تقوق دعاة المسيحية في بيت المقدس، ومن يفعل ذلك لابد أن يكون معلفه من العقيدة أنه يحتال لاجتذاب المسامعين إله بأسلوب غير الأساب المالوف عند بني إسرائيل.. فكيفما كان مرجع هذه العقيدة فالرسل الذين أعلنوها بين الأمم قد صدقوها قبل أن

يدعوا الناس إلى تصديقها وقد الطمأنوا إليها قبل أن بروضوا الناس على ابتغاء الطمأنينة فسها.

وبعد فنحن لا نستغرب الضجة التي أثارها المؤلفون بما ابتدعوه معتمدين على أسانيدهم التاريخية أو على طريقتهم في تكملة التاريخ بتنسيق الصور الفنية من وحى القريحة أو من وحي الخيال. إلا أننا نعود إلى أنفسنا قالا نرى أن هؤلاء المؤلفين قد أطلعونا على رأى طارئ يدعونا إلى تعديل شيء جوهري في الصورة التي أوضحت أمامنا لرسالة السيد السيح عندما استجمعنا خواطرنا ومعلوماتنا لتأليف هذا الكتاب، ويسرنا أننا نعيده البرم في طبعته الثانية كما بدأناه في طبعته الأولى بغير تعديل بذكر إلا ما كان من قبيل المطبعيات والتصحيفات... ويسربا قبل ذلك أننا لقينا من قرائنا عرفاتًا مشكورًا نَعْتَبِطُ بِهِ، ويَعْتَبِطُ بِهِ كُلِّ مِنْ مِبَارِسِ التَّأَلِيفِ فِي هِذَا الْمُوضِيعِ الطِللِ على التخصيص، ولا نعلم أن منهجنا في الكتابة عن «السيد السيح» قد لقي من أحد استنكارًا يحسبه الكاتب أو القارئ في حساب النقد المفهوم، وكل ما هنالك أن بعضهم ظن أن التأليف عن السيد المسيح يقتضي منا أن ندين بالسيحية أو ندين بجميع مذاهبها في وقت واحد، ولم يقل أحد أننا إذا كتبنا عن برهما وجب أن نكون مرهميين، أو كتبنا عن أديان الأمم وجب أن ننتقل قيها من دبن إلى دين، وأو وجب ذلك على باحث لما كتبت تواريخ الأديان ولا تواريخ الدعاة المها ممن بتفقون في الله الواحدة أو لا يتفقون ... بل لو وجب ذلك لما كتب عن الشرق إلا المشارقة، ولا كتب عن أوربة إلا الأوربيون، ولا كتب عن الماضي إلا من كان فيه، ولا عن المستقبل إلا مولود من بنيه، ولا وجوب لشرط من هذه الشروط المفروضة في حكم من أحكام النقد المفهوم،

وإنصافًا لكثرة القراء الغالبة، نقول إنهم من الوفرة بحيث تحسب هذه القلة إلى جانبها بحساب النسبة إلى الأقد لانها أندر من أن تحسب النسبة إلى المائة، وإنسه تصدافها على نسبة متفاوتة في شعب شتى من المائلاء المنافقة الراشدين كلاماً لم يعجب أفرادًا من النشيعة، أو كتبنا عن الفقاء الراشدين كلاماً لم يعجب أفرادًا من غيرها، ولكن العبرة من وراء هؤلاء بالقراء الذين يقرأون ما يوافقهم ولم المائلاء بالقراء الذين يقرأون ما يوافقهم وما يخالفهم ولا المنافقة من وراء هؤلاء بالقراء الذين يقرأون ما يوافقهم ومنافقهم من لا الكتب أن يعطيهم من الكاتب أن يعطيهم نسسة مكررة مما في ضمائرهم وخواطرهم، وبين أيدى هؤلاء القراء قدمنا الطبعة الأولى من هذا الكتاب، ونقدم الأن طبعته الألي على بركة الله.

● الباب الثانى ● المسيح في التساريخ

# المسيح

يدل علم المقارنة بين الأديان على شيوع الإيمان بالخلاص وظهور الرسول المخلص في زمن مقبل، وظهر على عقائد القبائل الحصو في القارة الأمريكية أن القبائل التي نزمن بهذه العقيدة غير عليلة في الأمريكيّة، وليس في هذا عجب: لأن الرجاء في المغير أصل من أصدول الديانة، والأمل في الصلاح مادة من مواد الحياة الإنسانية بيشها الخالق في ضمير خلقه، ويفتح لهم بها سبيل الاجتهاد في طاب الكمال والخلاص من العيبي.

وقد يشتد هذا الأمل حين تشتد العاجة إليه. فكان الممريون الأوائل يترقيون «الخلص» للتقد بعد زوال الدولة القديمة، رورى برستيد عن الحكيم إبيبور (gower) أن الخلص الموعد بيلقي برداً على اللهيب ويتكفل برعاية جميع الناس ريقضي بومه وهر بلم شمل قطعاته!!!

وقد كان البايليون يؤمنون بعوية «مردخ» إلى الأرض فترة بعد فترة لقمج الفئتة وتشهيرها من الفساد، وكان الجوس ويُمنون يظهور رسول من إله النور كل أن السند، وقد إنه سند رسول المجرسية كل أنف سنة ينبعث في جسد إنسان، وقيل إنه هو زرادشت رسول المجرسية الاكبر الذي يرجمون إليه بنفصيل الاعتقاد في إله النور وإله النظام، وقد تذلقت هذه العقيدة إلى ما بعد اليهودية والمسيحية والإسلام، وأشار إليها المجاحظ وهو يشكم عن أستاذه إبراهيم بن سيار النظام حيث قال: «إن السلف زعموا أن كل أنت ما بعد عليه بن سيار النظام حيث قال: «إن السلف زعموا أن كل مند».

أما الإيمان بظهور رسول إلهى يسمى «المسيح» ضاصة، فلم يعرف بهذه الصيغة قبل كتب التوراة وتقسيراتها أو التعليقات عليها، في التلمود والهجادا وما إليها.

ومرجع التسمية نفسها إلى الشعائر التي وردت في سفر التكوين وسفر الخروج وما يليهما من أسفار الأنبياء. فإن المسح بالزيت المبارك شعيرة من

<sup>(</sup>١) صفحة ٧٩ من كتاب «نور من الشرق القديم» لمؤلفه جاك فنيجان،

شعائر التقديس والتكريم، وأول ما ورد ذلك في الإصحاح الثامن والعشرين من سفر التكرين، حيث روى عن يعقوب أنه «بكر في الصباح وأخذ المجر الذي وضعه تحد رأسه وأقامه عموداً وصب ربينًا على رأسه ودعا ذلك المكان بيت إيل

وجاء في الإصحاح الثلاثين من سفو القروج أن «الرب كلم موسى قائلاً:... وأنت تأكذ أفقر الأطباب، دهنا مقدسنا المسحة.. وتسسع به غيبة الاجتماع وتابوت الشهادة والمائدة وتقدسها فتكون قدس أقداس، وكل ما مسها يكون قرساً، وتصح هارون وينك وتقدسها..».

وكان الأحيار والأنبياء يسمون من أجل هذا مسحاء الله، وتنهى التوراة عن المساس يهم كما جاء فى الإصحاح السادس عشر من سفر الأيام! «لاتمسوا مسحائى ولا تؤنوا أنبيائي».

وكان مسح الملوك أول شعائر التتويج والمبايعة فكان شاعل وداود من هؤلاء المسحاء

ثم أطلقت كلمة «السبيع» مجازًا على كل مختار منذور، فسمى كورش الفارسى «مسيمًا» كما جاء فى الإصحاح الخامس والاربيعي، من سفر أشعها، لان الله أخذ بيده لإمعارة أعداء الإسرائيليين وإقامة بناء الهيكل من جديد، وسمى الشعب كله ممسيمًا كما جاء فى الأزامير وكتاب النبي حبقوق، ومنة: مؤرجت لخلاص شعبك، خلاص مسيمك، بمعنى الشعب المختار.

وتكررت فى كتب «الهجادا» أو كتب التعاليم الإشارة إلى الرسول المنتظر باسم المسيح، فتارة يطلق هذا الاسم على بوسف»، ونارة على موسى عليهما السلام، ولا يزال المؤمنون بالرسالة المسيمية من طوائف اليهود ينتظرون مسيحاً فى صورة رسول هاد أو صورة شعب ميرور، لأنهم لا يدينون برسالة عسى ابن مزيع عليهما السلام،

وقد كان الإيمان بانتظار المسيح على أشده بعد زوال مملكة داود وهدم الهيكل الأول، فردد الشعب الإسرائيلي وعود أنبيائه بعودة اللك إلى أمير من روية أمير من المورد الشعب الإسرائيلي وعود أنبيائه بعودة اللك إلى الإيمان الأمم لسلطان، ثم ترقى الإيمان والمسيح» بعمني المشتار أو المذور للهداية والمسلاح، وبلغ هذا التحول غابته في بعض النبونات ومنها نبوية أشعبا التمار المتازب بربلغ هذا الوعود، فعن وصف القوة والبطش والصوفة والصوفة والصوفة،

إلى وصف الدعة والتضحية والصبر على المكاره في سبيل التحذير والتبشير، وقد جاء في الإصحاح الثالث والخمسين من صفات الرسول المنتظر أنه محتقر ومخفول من الناس ورجل أوجاع وأحزانا»، وجاء في الإصحاح الناسع من سفر زكريا أنه «عادل ومنصور ودبع يركب على حمار ابن أنان».. واتفقت أقوال كثيرة على أنه يأتى مسبوقًا برائد يعان مجينه، ومو التبي إلياس (إلياس) منبعثًا من الأموات.

وقد كان هذا الارتقاء في فيم الرسالة المسيحية يصاحب أطوار الشعب الإسرائيلي في تاريخه المتعانب، فيقوى الرجاء في المسيح الملك كلما هصفت الولام المسيقيل المسيح الملك كلما هصفت الدول المسيطرة على فلسطين، وهان خضوا الشرة وها المستقل رعاياها، ويعود الرجاء إلى «المسيح الهادي» كلما استحكم سلطان التأليين وبدأ أن الأكمل في الفروج طهيم بقوة السلاح بعيد عسين، وهكذا تراوح تقسيد الرسالة المنتظرة بين رجعة الدولة ويحشة الهداية على حسب اطوار التأريخ، فلما دخلت فلسطين في حرزة الدولة الرومانية سنة خمس وستين قبل الميلاد، وأخذ الأمل في قيام الدولاء يتضاعل ويضافه الأمل المتتابع في انتظار الرسول المخلص والبعثة الروحانية، اقترن هذا التحول بظاهرتين تصطحبال حيثاً وتفترتهان بل تنتقضان جملة أحيان، فعظم سلطان الهيكل وكهانه حين رئاسة قومية تصحد الدولة الإجليم، وأصبح هذا السلطان ملاذ المتطلعين إلى كل المتحدلة إلى البقطة الروحية جنوحاً متمرداً على القديم مؤمناً بانتظار البحث من غير جبانه «الهيكل» ويقاياه وما جمع عليه مع الزمن من المرورثات.

فلما بلغ الكتاب أجله وحانت البعثة المرقوبة كان المعسكران متقابلين متحفرين على استعداد.

### النبوة بيزبني إسرائيل

من تمام العلم باستعداد عصر الميلاد لدعوات النبوء أن نلم بأحوال النبوءة في الشعب الإسرائيلي منذ تكاثر عدد و وتوعت أعسال الرئاسة والتعليم بن قبائك وأسباطه، فإن أحوال النبوء في ذلك الشعب لم تكن على الصورة التي تسبق إلى خواطرنا من النظر في تواريخ كبار الأنبياء، وتواريخ الفترات التي مضت بن عهودهم في الأمم المتعددة.

فنحن اليوم نستهول دعوة النبوءة، ونعلم عن يقين أن الذي يقدم على ادعاء النبوءة في عصرنا هذا يقدم على ادعاء النبوءة في عصرنا هذا يقدم على خاوقة مستغربة، ويعرض نفسه لاتهام المدينية قبل المنكرين والملحدين، لأن أتباع الأديان يؤضنون بخنام النبوءات أو يؤمنون بأن النبي الجديد ينتقص عقائدهم، ويزعم لنفسه أن يعلمهم ما لم يعلموه من كتبهم وأقوال أشبائهم، أما المنكرون والملصدون فهم لا يقبلون دعوى هذا العصور ولا في غيره من العصور.

ونحن اليوم نعلم أن الفترة بين إبراهيم وموسى، وبين موسى وهيسم، وبين عيسى ومحمد صلوات الله عليهم قد طالت حتى حسبت بمثات السنين، ففى اعتقادنا على النوام أن ظهور الأنبياء حادث جلل لا يتكرر فى كل جيل ولا يرام الانسار فى عمره مرتن.

ويضن اليوم نعلم من تواريخ كبار الأنبياء أنهم أقدموا على مصاعب تفيف المقدمين عليها، وشقل بدعوتهم طرقاً لا يسبعل تذليلها؛ لانهم حملموا الهمة وسفهوا أحداماً وغيروا العقائد التي درجت عليها الأسم عصوراً بعد عصور، وأقاموا عليها سلطان ذوى الساطان كما أقاموا عليها شرائع المحاكمين والمحكومين. كذلك صنع محمد، وكذلك صنع موسى عليهما السلام، فمن تولى الهدائج إلى دعوة على هذا النحو فهو متعرض للعدوان والبغضاء مقتحم على الناس طريقاً لا يقبلون اقتحامه من أحد، ولا يرون أحداً يقتحمه عليهم إلا أعتده ، وأقاموا له العراقل.

أما أحوال النبوءة في بني إسرائيل فينبغى أن نتصورها على غير هذا النحو.
 لأنها تخالفه من حملة وجوه.

فأول سا هنالك من القوارق أن الأنبياء في بنى إسرائيل لم يكن وجودهم ندرة، ولم يكن بينهم فترة ، أن لم يكن حتماً لزامًا أن تكون بينهم فترة ، فقد يوجد سنهم فى العصر الواحد أربعمائة نبى كما جاء فى سفر الملوك الأول حيث جمع ملك إسرائيل والانبياء نمو أربعمائة رجل وسالهم الأهدى إلى رامة جلماذ الفتال » .

وخير ما ورد فى وصف مكان الأنبياء بين بنى إسرائيل قول النبى (محمد) صلوات الله عليه: «علماء أمتى كانبياء بنى إسرائيل».

فقد كان عمل النبى فى شبعب إسرائيل كعمل العالم الفقيه فى الأمة الإسلامية، ولم يكن من الستغرب أن يسمع بهم الخاصة أن العامة فى وقت من الأوقات، ولم يكن من المستغرب أن يسمع بهم الخاصة أن العامة فى وقت من الأقوات، ولم يكن قيامهم إنكاراً لقيام الأثنياء من قبلهم، بل بم و تفسير الكتب ولا يقوي ويغيو بخيرهم على التباع السابقين، بل كانوا يطمون من كتب العهد القديم أن الله وعد إسرائيل «أن يقيم أنساء عشه ويجعل كلامه فى أفواههم (١٨ تثنية) وأن بعض مؤلاء الأثنياء قد يتحدث إلى الناس بكلام غير كلام الوحى قطابهم أن ينبذوه، ووان فلت قر يقددت إلى الناس بكلام غير كلام الوحى قطابهم أن منا ينبذوه، ووان فلت قر قلب كليم الرب قاعلى، أن منا تنظم به الرب قاعلى، أن منا تنظم به الرب العلم أن منا تنظم به الرب الم يتكلم به الرب، فللا تنفي منا الرب ولم يحدث ولم يصر فهذا كلام لم يتكلم به الرب، فلا

بل يجرز أحيانًا أن تصدق الأقوال والعلامات، ولا يجرز للشعب أن يستمم إلى وصايا الأنبياء إذا دعوه إلى عبادة وب غير إله إسرائيل، فإذا قام في وسطك بأن و صاحب رؤيا وأعطاك أية أو أعجوبة، فلا تسمع لكلام ذلك النبي أو صاحب الرؤيا إن دعاك إلى عبادة ألهة أخرى لم تعرفها وتعبدها ولو صدقت الكهومية أو الآية... (٢٢ تشنية).

ولم تكن النبورة بإذن من نوى السلطان أمراء كانوا أو كهانًا أو شيوخًا مطاعين في القيلة ، ولا يتليغ وحيه مطاعين في القيلة ، بل يعتلر نفين الإنسان بالإيحاء إليه فيضمى في تبليغ وحيه ولا يقوى أحيانًا على كف لسانة كما قال أوصيا: «قد أفتعتنى يارب فاقتندت والصحت على فنظيت. صرت أضدوكة وهزنًا ، وكلمة الرب جللتني بالعار والسخرية ، فقل قلبي كانه نار محرقة والسخرية ، فقل قلبي كانه نار محرقة محمورة في عظامي، ، فلم تكن لي طاقة بالسكرية (٢٠ أوميا) ،

وكثيرًا ما كان النبي ينحى على زملائه في عصر دويخالفهم في تفسير النثر من ربه، كما قال أرميا: «من عند أنبيا» أورشليم خرج نفاق إلى الأرض كلها .. فلا تسمعوا كلام الأنبياء الذبن يتنبأرن لكم فإنهم بمطالبن عملكم ويتكفون برزينا قلوبهم»، أو كما قال ميضا للك إسرائيل: «هو ذا الرب قد جعل الروح كذلك في أفواه جميم أنبيائك هؤلاء».

قال هذا فتصدى له صدقيا بن كتعانة «وضرب ميخا على الفك وقال له: من أين عبر روح الرب منى ليكلمك»،

وكان المهود في الأنبياء كما روت كتب التوراة أن يطلب أنبياء إسرائيل حالة الكشف كما يطلبها المتصوفون والنساك فيما علمناه من أخبارهم المتواترة، فمنهم من يصبوم ويتهجد ويعسك عن فضول العيش ويلتمس المنازه والأنهاز كما قال دنيال: «لم آكل طعاماً شبهاً ولم يدخل في فمي لحم ولا خمر ولم أدهن حتى تمت ثلاثة أسابيع، وفي اليوم الرابع والعشرين من الشمهر الأول إذ كنت إلى جانب النبير العظيم بجاة رفعت عيني ونظرت».

بل منهم من كان يستمن بالسماع ليشعر بصفاء الروح ريستلهم الغيب كما جاء في سفر صمويل الأول: «إنك تصادف زمرة من الأنبياء يهيطون من الأكمة أمـاسهم ربـاب ودف ونـاى وعـود وهـم يتنبـأون فـيـحـل عليك روح الـرب. (٩ صمويل أول).

أو كما جاء في سفر الملوك الثاني: "فقال اليشع حي رب الجنود.. الآن فأتوني بعواد.. فاما ضرب العواد بالعود كانت عليه يد الرب".

ولكن الأغلب مع هذا أنهم كانوا يرتادون الخلوات وينقط عون في جوانب الأنهار «عند نهر خابور انفتحت فرأيت رؤى الله» (حزقيال).

ولا يمتنع عندهم أن يلهم الله بالرؤيا الصالحة أو الدليل البين إنسانًا من غير الانبياء وبمن غير شعب إسرائيل كما ألهم أبيمالك ويلحام، ولكنهم يلهمون ليعرفوا بأنفسهم حق الانبياء والمرسلين.

وكان الغالب على سامعى النبوبات أن يطلبوا أنة يعلمون بها أن المتكلم ينطق يوجى من الله، ولكن طلب الآية لم يكن عندهم دليلا على اليقين والإيمان، دريسا أذن النبى أن يطلب الآية ويمعن في طلبها فنزى من الأنب ألا يجرب ربه بدليل شدة الآلت (٧ أشما).

على أنهم كانوا يلجأون إلى الأنبياء بمستشيرونهم قبل الصرب أو الرحلة أو الإقامة لعلمهم أنهم أقرب إلى الله وأدنى أن يطلعوا على الغيب المحجوب عن أنظار الترويين للنغمسين في هموم الحياة، ومن هؤلاء الأنبياء من كان يستمع البحى صوفاً عالياً، ومن كان يحسه إلهاماً أو هدية أو رؤيا صالحة، وغالباً ما كانوا يقصرون رسالتهم على النثير بالعقاب كلما خرج الشعب عن الاقدمين وانحرف عن سواء العبادة كما تلقاها أباؤهم من الانبياء السابقين، فلم تكن اللبوءة اقتحاماً ولا يدعة مستقوية، رام يكن فيها خطر على النبي إلا حين اللبوءة اقتحاماً ولا يدعة مستقوية، رام يكن فيها خطر على النبي إلا حين المتحدين الطول والأمراء، في أخذ عليهم مخالفة الشريعة أو مخالفة المتور على النبي في هذه السابقية تلاس وقائد اللبوء في هذه السابقية على المتكل بالنبي في هذه المالة يكن موت الذبي الكاذب إلى المتكل بالنبي الكاذب إلى العالمات على بطائن دعواء.

ولمنا نصف الحالة حق وصفها حين نقول إن القوم كانوا يبحثون عن الأنبيا »
ويتربينهم ولا يعتبرين ظهورهم خارة يستهراونها أو يستغربون تكرارها، وأن
الإنسان المتهيئ اللبوءة كان يخشى أن يسكت عن الدعوة متى جاشت ضمائره
الإنسان المتهيئ اللبوءة كان يخشى أن يسكت عن الدعوة متى جاشت ضمائره
بحسوافزها وألفت عليه أياماً بعد أيام، حتى يصميح السكرت في محكم سريرية
عصمياتاً لأمر الله وتكولاً عن إرادته، ومتى استقر في سريرته أن طلب الآية
تجربة الله وضعف في الإيمان فاسلم الأمور عنده حيث تجيش نفسه بروى الله
أن ينذر ويبشر، وعلى الله بعد ذلك أن يثبت نبوحة وأن يهديه ويهدى الناس إليه
كما بشاء.

وفي عصر الميلاد. ذلك العصر الذي ترقيت فيه النقوس بشائر الدعوة الإلهية من كل جانب كما يترقب الرامسدون كوكباً حان موعد طلوعه – لاجرم تتقتع الآذان لصوت الميشر المؤمود، ولا جرم كذلك أن يكون البريمان المللوب من علي قدر الرجاء في الخير المنتظر، وأن يمتحنه الناس فيعسروا غاية العصر في المتحانة، خوفاً من سهولة الدعوى على الأدعياء، وخوفاً من بطلان الرجاء في إبان اللهة على الرجاء، فهو رجاء عظيم يطلة المرتجون على برهان عظيم.

# الطوانف اليهودية

# في عصر الميلاد

كان العالم اليهودي في العصر الذي ولد فيه السيد المسيح يشتمل على طوائف مختلفة، لكل منها مذهبه في انتظار المسيح المخلص الموعود.

والتعريف بهذه الطوائف ضرورى لتقرير مكان العقيدة الجديدة بين العقائد التى سبقتها فى بيئات بنى إسرائيل.

وضرورى من جهة أخرى لأنه – فيما نرى – أفرى دليل يرد به على الناقدين المحدثين الذين ظهروا منذ القرن الثامن عشر وجمحت بهم شهوة النقد والتشكيك حستى جازوا الشدك في النصوص والروابات إلى الشك في وجود السيد السبع نفسه كان في زعمهم شخصية من شخصيات الاساطير، ويستط دعوى هؤلاء الناقدين بهجرد الإحاطة بأمسول المذاهب التي كانت معروفة في عصر المبلاد، لأن الدعوة المسيحية كانت تعديلاً لكل مذهب من هذه المذاهب في ناحية من نواجيه، وكانت هذه التعديلات في جملتها تثوب إلى رحدة متماسكة من القواعد والمثل العليا، لابد لها من «شخصية» مستقلة عن هذه الذاهب جميعاً، قادرة على عرض شعائرها وعقائدها على محك واحد متناسق المثلاء بالاهان.

ويكتفى من الطوائف الدينية التي كانت معروفة في عصر المياد بخمس منها، وهي طوائف الصدوقيين والغريسيين والاسين والغلاة والسامريين، وكل طائفة من هذه الطوائف الخمس مهمة في تاريخ العصر بعزية من المزايا التي تتوقف عليا قرة الخاهب الدينية.

فالصندوقيون هم في دعواهم أثباع «صندوق» وأسرته الذين تواترت الروايات يأنهم كانوا يتولون الكهانة في عهد داود وسليمان.

وكانت طائفتهم مهمة بمراكز أصحابها، لأنهم على الجملة أنصار المحافظة والاستقرار وأصحاب الوجاهة والثراء.

وقد كانوا متشددين في إنكار البدع والتفسيرات، متشبثين بالقديم يؤيدون سلطان الهيكل والكهان، ويقبلون ثقدم الكتب التي احتوتها التوراة وهي كتب صوسى عليه السلام، ويرفضون ما عداها ولا سيما المأثورات المنقولة بالسماع.

وتدعوهم المحافظة على النظام القائم إلى مسئك يناقض عقيدتهم فيما هو ظاهر من الرازمها، فقد كائرا أقرب اليهود إلى الأخذ بالحضارة اليونائية وعادات العيشة في الهيئات الرومانية، ومنهم من كان يدين بيعض المذاهب القلسفية كدفهم أبيقور كما كان مفهوماً في ذلك العصر، وقد كان الشائع عنه يومئذ أنه مذهب الذق الحسية والمنعة بالترف والنعيم، واكتهم في الواقع لا ينقضون سنتهم رسنة أمثالهم في كل رمن، فإنهم يحافظون على نظام المهتم لأنهم أصحاب اليد الطولى عليه، ولهذا يحبون متاعه ونعيه ويوفقون بينهم ويين أصحاب السلطان السياسي، وقد كائرا يومئذ من اليونان والرومان، ويملى لهم في هذه النزعة أنهم يؤمنون بأن الكتب اليهودية الأولى لا تذكر البحث ولا اليوم الاخر ولا تعد المسالمين حياة بعد هذه الحياة، خلافاً للطوائف الأخرى التي ولا اليوم التون بالبحث والصساب.

وقد كانت الحملة على السيد المسيع بقيادة اشير من كبار الكهنة المستوقيين، وهما مخانية و وقيافات، ولم يكن في ذلك عجيد لأن المستوقيين جميماً يحافظون على سلطان الهيكل، ويحافظون على النظام القائم أن لا يستريحون إلى الفردة والانقلاب،

وخلاصة الآداب الصدوقية أنهم حرفيون في مسائل الدين، متوسعون في مسائل الميشة، وأنهم يعاشرون الأجانب ولا يعتزلونهم كسائر أبناء قومهم؛ لأن أعمالهم ومراكزهم متصلة بذوى السلطان.

وتقابل الصدوقيين طائفة أخرى هي طائفة الفريسيين، وهي أقوى من الطائفة الصدوقية بكثرة العدد وشيوع النيادي والآراء، وهسن السمعة بين سواد الشعب وعلية القوم الذين لا يخالطون الأجانب، وإن لم يكن بين أفرادها كثيرون في مرتة الوزساء والوجهاء،

واسم الفريسيين مأخوذ من كلمة عبراتية تقارب كلمة «الفرز» العربية في الفظها ومعناها، فهم المقروزة العربية في الفظها ومعناها، فهم المقروزة المستورة، وخصومهم يطلقون عليهم هذا الاسم تهكمًا وتحقيرًا لاعتقادهم أنهم فرزرا أنفسهم من السلف واعتزارا طريق المهما تما الأولى، أما هم فقد كانوا يطلقون لقب الفريسيين أو المفروزين على التسمع ويدرية إلى خطاب الله للبني إسرائيل جميعًا كما يرونة في الإصحاح

العشرين من سفر اللاويين، فهناك يخاطب الله الشعب قائلاً: «وقد ميزتكم من الشعوب لتكونوا لى». فهم عند أنفسهم الميزون المفصلون.

لهذا كانت تلازمهم في بعض الأحدان صفات الادعاء والتعالى التي تلازم كل طائفة تستأثر انفسها بالمزيد بين الطوائف الأخرى، وكان بعضيهم هدفًا لحملات السيد المسيح تنديدًا بما يظهرونه من الثقة والكبرياء.

على أنهم كانوا يقابلون بهذه الكمرياء كبرياء الوجاهة والشروة النى كانوا يستنكرونها على خصومهم الصدوقيت، وكانوا يؤرون على السلطان «الرسمى» حيث كان في الهيكل أو في المراجع الأجنبية، فكانوا ينكرون على الكهان استبدادهم بالشعائر والمراسم، وينكرون في الوقت نفسه عادات الأجانب والتنبين بهم محاكاة الحكام والتسلطين.

وقد كانت ثورتهم الأولى على اليدع الأجنبية التي كانرا يرفضونها كل الرفض ولا يسامحون من يقلها، فلما أمر الملك وأنطيوخس، كالمن الهيكل أن يضحى في مقبحه بالخنازير (سنة ۱۲۸ قبل الميلاد) قاموا قيامة رمل واحد وعرضوا أنفسهم الموت بالمئلت والالوف كراهة لهذه البدعة النجسة، وحدث في عهد الرومان أن الوالي ميترونيوس، عهب من عنادهم في مقاومة الدولة الرومانية مع شمعهم وقوتها، فسال زعما هم. كيف يخطر لكم أن تحاربوا قيصر واستم اكفاء القوته ؟! فقالوا: فحن لا تحارب فيصر ولا نزعم أننا أكفاء القوته، ولكننا نموت على بكرة أبينا ولا نخالف الشريعة، وكشفوا رقابهم مستعدين لإثبات ما شقول ن.

ومن نقائضهم أن ثورتهم على استبداد الهيكل ورغبتهم فى تعميم الشعائر التي كانت محصورة في المحارب هي التي دعتهم إلى إقامة هذه الشعائر في اليون بغير حاجة إلى الكهان المرسومين، ولكتهم لم يلبثوا أن جعلوا من كل بيت هيكاً مقدس المراسم، فكانوا على ميلهم إلى السمامة ومقاومة الاستبداد والرسم، أشد من التشدين.

إلا أن الغالب عليهم حين يبتعدون عن الأمور التي تتعرض لهذه النقائض أنهم أقرم الرب إلى التصدوف والقياس» أن أقرب إلى تحكم العقل في مساقل النصووس والتقاليد، فكان الصحوقيون مشلاً يصدون على شريعة العين بالعين والسن بالسن ولا يقبلون الدية، وكان الفريسيون على عكس ذلك يفضلون الدية المساحة على القصاص، وكان الصدوقيون أقرب إلى المائية والقواعد العملية

وكانوا هم أقرب إلى الروحانية والأداب النظرية أن أداب التأمل والتفكير، وقد كان إنكار البعث والحياة الروحية أشد ما يكرونه على خصومهم الصدوقين، ومن أجل هذا سبقوهم مراحل إلى انتظار الكرونة المنافرة من المنظرة المسيح المُخلص في عالم الروح، غير مفيد بشروط الصراق والصراجان.

وإذا وصف الصدوقيون على الإجمال بائيم طبقة «الارستقراطين» فالذين يستحقون وصف الديمقراطين دون غيرهم من طوائف اليهود في ذلك العصر هم الفريسيون.

وقد جاء عصر الميلاد ومع ينقسمون إلى فريقين: فريق منهما يتبع الحكيم وهله الذي قدم إلى فلسطين من بابار، وهو القريق السمح الهود في معداماً الأجساب، والغريق الانصري الأخر ينبع الحكيم «شمساي» وهو أقدري إلى التصرح الانضمييين ورد الراغيين في دخول الدين من غير الهيهود، وكان شعار هال الاعتدال بين الزهد وللتاعة وكامته الماثورة بإن الزيادة في اللحم زيادة في اللحم والدوة في اللحم والدوة في اللحمية أصداً بعد وقدرية في اللحمية أن الشريعة كلها كلمة واحدة وهي ألا تصيب أحداً بما تكره أن تصاب به، وكل ما عدا ذلك من الاحكام المنزلة فهو قفسير وتفسير من أما الحكيم شماء فقد كان الاعتدال بين الزهد والمتاع اكثر مما ليقيق ويوى أنه كان يحترف التجارة ليعيش من كسب عمله، وأن غيرته على التعديد والتصرف في تأويل النصوص.

والقول الراجح بين المؤرخين أن معلمي السيد المسيح في صباه كانوا من طائفة الفريسيين.

### \*\*\*

والطائفة الثالثة التى تقل عن هاتين الطائفتين في العدد كشيراً وتساويهما أو تزيد عليهما في القوة والأثر هي طائفة الآسين أو الآسينيين كما يكتبها رواة الأخبار عنها في عصر المبلاد.

عددها كما قدره المؤرخ يوسفيوس والفيلسوف فيلون لا يزيد على أربعة الاف يعيش أكثرهم في جنوب فلسطين.

ومصدر قوتهم صرامة العقيدة وتنظيم الغطة، وقد تكون دلالتهم أعظم من فرتهم: لأنهم طالقة من صعيم الأمة الإسرائيلية قد استظات بشعائرها وعباداتها وأرائها وأسرارها وأوشكت أن تستقل عن الهيكاء كله في عالاقتها بالدين والقومية، ولولا أنها تعذف بتقريب القرابين في الهيكل لما حسبت من طوائف الهود، ولكنها مع هذا تنكر ذيم العيوان ولا تقوب القرابين عن غير النبات. واسم هذه الطائفة مختلف عليه، ولكن الراجع من الاقوال المتعددة أن الاسم منخوذ من كلمة «أسم» بمحنى الطبيب أن النطاسي في اللغة الأرامية، وهي تقيد هذا المنفي في اللغة العربية التي تعد اللغة الإرامية أقي تعد اللغة الإرامية أني تعد اللغة الإرامية وكنام السامية إليها، ومن المسقول أن يتسمى أصحصاب هذا المذهب بالاسين لأنهم كنانوا يتعاطون طب الروح ويدعون إبراء المرضى بالصلوات والأوراد، كما يدعون الملم بخصائص الفاقير.

وقد نشبات الطائفة على الأغلب بالإسكندية في القرن الثاني قبل الميلاد واقتبست من الدارس الإسكندرية كثيراً من أنظمة العبادات السرية وبعض المذاهب القلسفية، كمذهب فيثاغوراس الذي يحرم نبع الحيوان ويدعو إلى التشفية بالقناعة القليل.

وكان حرامًا عند أبناء هذه النحلة أن يملك أحدهم تُوبين أو زوجين من النعال أو يدخر الأمتحة والأقوات، وكانت الرهبائية غالبة عليهم إلا من أذن له بالزواج ويعفى من قبود النمك والبتولة.

وكانوا بنتظمون في النحلة على ثلاث درجات : درجة التأمذة، ويقبلون فيها الصبيان فيما دون الحلم، ثم درجة القسمين، وهم الذين يقسمون اليمين ويقضرن سنة في الرياضة والتدرب على العبادة والاطلاع على الاسرار، ثم ينظل المريد إلى درجة الواصلين ويقضى فيها سنتين، ثم يلبس شعار الطائلة المرحة الأولى والمرحلة الشائية سعائم متواترة يقوم بها الاسائذة، منها الاعتسال وتلاوة بعض العهود، ويقسم أحدهم صرة واحدة يمين الأسانة والمافظة على سر الجماعة، ويحرم عليه القسم بالحق أو بالباطل مدى الحياة، ويحرم عليه القسم بالحق أو بالباطل مدى الحياة ويجزة فصل الدضو بعد رسمه إذا حتث في يعينه واتفق عانة من الإخوان على إدانت، بل يجوز الحكم عليه بالمرت إذ بلغ العنث حد الخيانة والكفر بقواعد

وهم يتطهرون من الحدث، ويصالون عند الفجر، ويحافظون على الراحة في يوم السبت، ومنهم من لا يستبيح في ذلك اليوم إزالة الضرورات.

وليس بينها رئاسة ولا سيادة، والرق عندهم حرام، وعملهم المفضل الزراعة والصناعة اليدوية، أما التجارة، فهي في مذهبهم عمل خبيث أو غير لائق، وأخدت منها حمل السلاح للقتال. والمادة عندهم مصدر الشر كله، والسرور بها سرور بالدنس والخيانة، وكان يقلب عليهم من أجل هذا وجوم الصمت والندم، وكل ما يباح لهم من السرور فهو سرور الروح أو سرور الاتصال بعالم الأرواح، وهو عالم سماوى في أعلى الأثير برتفع إليه المؤمن بالعبادة والرياضة والقنوت.

وكانوا بتناخون ويصطحبون انثين اثنين فى رحلاتهم، وقلما كانوا يشاهدون فى الدن الأهلة بالسكان أو فى الأحياء التى يرتادها القصياد للفرجة وإزجاء الفراغ.

وهم مؤمنون بالقيامة والبعث ورسالة المسيح الخلص، معتقدون أن الخلاص بعث ورحاني يهدى الشعب حياة الاستقامة والمسلاح، ورائدهم في طاب الرضا من الله هو النبي عاموس الذي كان يعلم الشعب أن التقرب إلى الله بالعدل وأرحمة خير من القرب إله بالقائلة، والهداما.

ولا يبعد أن يكون الغلاة أو الطبليون أتباع بهودا الطبلي فرقة متطرفة من فرق الاسين، لأنهم يسلكون مسلكهم في التقشف والقناعة ويزيدون عليهم بالحض على العمل لتحقيق النبوءات وتقريب يوم الخلاص، وهم الذين ثاروا ونظموا العصاءات في السنة السائسة أو السابعة قبل الميلاد وتمردوا على أمر الإحصاء الذي صدر من «كريتباس» حاكم سورية وأصبح اليهود بموجبه معاعة القيصر من عبادة الأوثان، وأن إحصاء الشجيد لاعتباره من عبيد القيصر مروق به من الديانة. ولم رفع الملك هيرود تمثال النسر القيصري فوق هيكل بيت المقدس فيه بالفلاة إليه وانتزعاه عنوة وأنذر إخوانهما من يعيده إلى مكانه بالموت، وقد ثار هؤلاء في سنة الإحصاء بقيادة بههذا الجليلي ومات هو وأبناؤه وزوره في إبان الثورة، وكانت الدولة الرومانية تحدر الفتئة في هذا، البقعة المترسطة بين القارات الثلاث، فكانت تؤثر الثقية والمداوا في معاملة الثائرين، ولا المتضمة بالقدم والسطوة إلا إذا ضافت بها سبل الحاجو الاناة.

\*\*\*

والطائفة السامرية خليط من اليهود والأشوريين، كانوا يقيمون في مملكة إسرائيل القديمة، يقال إنهم قبائل أشورية أوسطيا ملوك بابل إلى فلسطين ليسكنوها في أماكن القبائل اليهودية التي نفيت إلى ما بين النهرين وسميت

من أجل ذلك بسبايا بابل، ويقال إنهم اختلطوا باليهود الذين بقوا في بلادهم ولم تحملهم الدولة البابلية إلى بلادها مع القيائل السبية، فوقع من هذا الاختلاط في السكن والنسب اختلاط في العادات والعبادات، وعاد اليهود الذبن رجعوا من السبي بعد سقوط بابل فأنكروا من السامريين شعائرهم المخالفة لتقالبدهم واتهموهم بعبادة الأوثان، ورفضوا مشاركتهم في بناء الهنكل الجديد، فعمد السنامريون إلى بناء هيكل خاص لهم في جرزيم وجعلوا بتعمدون أن بدنسوا هبكل بنت المقدس ويحصروا القبلة في هبكلهم ومثابة حجهم وعبادتهم، وقد بقى منافساً الهيكل ببت المقدس زهاء مائتي سنة حتى هدمه رئيس كهان بيت المقدس حثاهير كانوس قبل الميلاد بأكثر من مائة سنة، ولكنهم أعادوا بناءه وظل قائمًا حتى هدمه الرومان بعد ثورة السامريين في القرن الخامس للميلاد، وقد هذم فسياسيان مدينتهم وأقام على أنقاضها مدينة سماها الدينة الجديدة «نيوبوليس» أو نابلس المعروفة اليوم، ولا تزال بقابا السامريين تحتفظ بتقاليدها وتعتمد على نسخة التوراة المكتوبة بلغتهاء ولا تعدُّ ف بكتاب بعد الكتب الخمسة التي تعرف بالكتب الموسوية، ولا تدين بعاصمة مقدسة غير موطن هيكلها اللهدوم جرزيم، وقد استحكم العداء سن أصحاب الهيكلين في عصر الميلاد حتى بطل الأمان في السفر بين السامرة والصلام الأغيري، وتعرض للإهانة والنكال كل من خياطر بالسبق إلى السامرة من يهود الحدوب أو الشمال،

### 米米米

ومن المحقق أن هؤلاء السامريين كان لهم شأن في تطور الفكرة المسيحية أن فكرة الخلاص المنتظر على يد الرسول الموعود، ويرجع شائهم هذا إلى النزاع القديم بين مملكة بهوذا في الجنوب ومملكة إسرائيل التي ورقها السامريون، وهم ينتصد بون إلى يعقوب ويدعون أنهم - دون غيرهم - الجديرون باسم والإسرائيلين،.

فإذا اعتقد أصحاب مملكة يهودا في الجنوب أن عاصمتهم - بيت المقدس - هي مقدر اللك المنتظر، وأن هذا اللك المنتظر سيكون من سدلان دارد فهذا الاعتقاد برضيهم ويرد الجد إلى دولتهم ويجعل الخلاص على أيديهم، ولكن السامرين أيناء الشمال كانوا يلجون في عدائهم الداود ونريته ويثيرون النزاع القديم بين الأسباط، ويذكرون على الاقل مقيدة الخلاص على يدى ملك من أسرة الملك في يهودا ويفتحون بذلك السبيل إلى الإيمان بالخلاص الروحاني والهداية الشعبية، ويزعزعون اللقة في أحبار الهيكل الجنوبي وفيمن عسى أن يبايعوه بالملك إذا حان الموعد المقدور.

ولم تخل البلاد جميعاً - مع هذا - من ناس هنا وهناك ينسوا من جميع الطرائف والنحل واعتزلوا الدنيا وعاشوا في الصوامع بعجزل عن العمران، وارتقع شائهم في أعين الشعب لسوء فأنه بالدعاة الخامسين للدنيا في بيئات الساسة والكهان، ومن هؤلاء «بانوس» الذي تتلفذ عليه يوسفيوس المزح الكبير شنواء، وكان هذا الناسك الثائر بعيش في عزلة ويتكل مما يتفق له بغير سعوى ولا مسالة، ويكثر من التطهر بالماء والتزكي بالرياضة والتلاوة، وكان على مثال بانوس نساك متعدون يشبهونه في شعائر الاعتزال والاغتسال، وأشهوهم يحيى المغتسل المعروف في الأناجيل باسم ويحنا المعدان!

أم موقف الهنكل من هذه الطوائف والغرق فهو الموقف «الرسمي» المههود... أو موقف المسئولين الذين يحساولون أن يتجنبوا التحسير لهذا أن لذاك. ويجتهدن غاية اجتهادهم أن يكسبوا ثقة الشحب ولا يغضبوا سلطان الدولة. وقلما يتيسر النجاح في هذه المهمة. ولا سيما في أوقات القلق والنطلع والتبرم بكل موجود.

كان الهيكل خيمة في عهد البدارة، وكان الشعب يعتقد قديداً أن الله يتجلى في هذه الخيمة الأنبياء والكهان، ثم بنيت الخيمة من خشب يفك وينقل في أيام التيه، ثم أقام سليمان الحكيم ميكه بديلاً من الخيمة والمعد الخشبي، وفيل إنه أنفى على بناك مائة ألف ورثة من الفضة غير ما أمنعه أسلاف وأعقابه، ويلقت تكاليف بنائه بحصبات بأيمان العاصرة نصف جمعه أسلاف وأعقابه، ويلقت تكاليف بنائه بحصبات بأيمان العاصرة نصف المعاملات الرسمية وغير الرسمية، وعظمت هيبة الهيكل وارتفعت أقدار كهانه وأحساره رئطاً من الزمن، ثم هدمه البالميون بعد أن قام في مجده أكثر من أربعة قرون، ثم أمر كورش الفارسي بإعادة بنائه في سنة ٢٦٥ قبل الميلاد. وبالمالك أو إليا الميلاد.

لكن الهيكل بعد نقلب العصور وسيطرة الدولة على مناصب الكهانة خسر من المكانة بمقدار ما كسب من الفخامة، ويدأ عصر المياك، وسلطان الهيكل يتداعى فى الحقيفة الواقعة ويتمكن فى الصدورة الظاهرة؛ يتداعى لأت يقوم على غير ثقة، ويتمكن لأنه كان الموبل الوحيد الذي بقي لقومه بعد زوال ملكهم والينس من إعادة ذلك الملك، مع غلبة الرومان على المشرق والمغرب فى عصر الملك.

#### 米米米

وقد كانت وظائف الهيكل كلها محصورة في أصحاب الكهانة، وهي وظيفة ينية كانت موقوقة على سلالة هارون أو قبيلته ينزلاها غيرهم من أسباها اليهود، ومن أعمالهم في الهيكل إصامة المسلاة والإفتاء في مسائل الفقه وتقديم الذبات والقدمة الدينية في الأعراس والمأتم والعثابة بالأثيثة المقدسة، وقد تزايد عددهم مع الزمن حتى قيل إن القائد رزبابل (أي المولود في بابل) كان سعه عند عودته من البلاد البابلية نحس أربعة الانه وبالشمانة كاهن غير السبابتين والمتخلفين، ولهذا كانوا يقسمونهم إلى فرق تقوم كل فرقة منها بالخدمة أياما من الشهر، ولهذا كانوا يقسمونهم إلى فرق تقوم كل فرقة منها بالخدمة أياما من الشهر،

ولما تطاول الزمن وتكاثرت ذرية هارون وجد منهم ألوف بغير عام وينغير عمل، يتخاطئ ضناعة الكهائة ويقتسمون النثور ولا يشتركون في تطايم الشعب ولا في إقامة الصلوات، ووجد إلى جانبهم أناس يعرفون الكتابة ويسجلون الأسفاد الليفية ولا نصيب لهم من وطائف الهيكل لا نثروه وأوقافة، وهؤلاء هم جماعة «الكتبة» أن فقهاء الدين، وكانوا جميعًا من الفريسيين لانهم هم الذين يقبلون الأسفار الحديثة ويعتمدون طبها في العبادات والمعاملات، خلافا الصدوقيين الذين كانوا - كما تقدم - يقصرون تلاوتهم على الكتب الموسوية الخمسية ويوفضون كتب الانبياء من بعدها ولا يعتمدون من ثم على جماعة الكتبة ويوفضون كتب الانبياء من بعدها ولا يعتمدون من ثم على جماعة الكتبة

قلما جاء عصر الميلاد كان كثير من الكهان يشتركون في صناعة الكهانة ولكنهم لا يعملون في الهيكا، وكان كثير من الكتبة والقفهاء يشتركون في العلوم الدينية ولكنهم لا يحصبون من رؤسائه الوراثين، وشاع بين الشعب إهمال الكهان في المسائل الدينية التي تحتاج إلى التعليم والإنشاء على الخصوص وشاع بين الشعب كذلك الإقبال على العلماء «غير الوراثين أو غير الرسمين» السؤالهم في المخصلات والاقتداء بهم في مصماك الحياة، فأصيبت المكانة «التقليدية» بضرية قوية وانفسح الطريق للدعوة الدينية غير مصحوية بالمراسم الكنينية» والشعائر «الهيكلة» على القصوص. ووك السيد المسيح ووظائف الهيكل على أشهر الروايات مصفاة فى المجمع القدس الذي يطلق عليه اسم «السنهدرين»، وعدة أعضائه واحد وسبعون عضواً منهم ثلاثة وعشرون يتآلف منهم المجلس المخصوص وتغلب عليه الصبغة الرسمية التقليدية، ويتصل أعضاؤه برجال الدولة فى الشئون العامة وما برجع منها إلى تنفيذ الأحكام والمحافظة على الشريعة المطية أو الشريعة وما برجع منها إلى تنفيذ الأحكام والمحافظة على الشريعة المطية أو الشريعة

وعلى حسب المألوف يحاول أصحاب المناصب في «السنهدرين» أن يرجعوا بأصله إلى أقدم العهود، وكانوا يزعمون أنه هو المجلس الذي ورد ذكره في سفر العدد إذ يقول: «فقال الرب لوسى اجمع إلى سبعين رجلاً من شيوخ إسرائيل الذين تعام أنهم شيوخ الشعب وعرفاؤه وأقيل بهم إلى خيمة الاجتماع فيققوا هناك معاه، فانزل أنا وأنكام معال وأخذ من الروح الذي عليك وأضع عليمه فيصلون معك نقل الشعب فلا تصعاء أنت وحدك».

غير أن الراجع التاريخية وسراجع الكتب الدينية نفسها تخلو من ذكر السنهرين، إلا إشارة عابرة هنا وهناك لا يستفاد منها تقدير عدده ولا نفصيل حقوقه ووظائفه، وما لا ربي فيه أن المجلس الذي كان في عهد السيد المسيح مقد سلب حق الحكم في الجراء الكبرى قبل هدم الهيكل الثاني بنحو أربعين سنة، وكانت أحكامه الكبرى في أيام المسيح معلقة على إقرار الحاكم الروماني سرعها أو ينقضها حن شأء.

وإذا نظرنا إلى موقف هذه الهيئة من بشرى «المسيح المتتفر» لم نكد نرى فيها باعثاً إلى الترحيب بتاك البشرى لاله ينضمن الحكم بفساد الزمن كله واليتم من صلاحه وإنهام الفائمين على سنرن الدين بين أها»، ولاتها مع هذا لا تستطيع أن تتنكر لهذه الدعرة؛ لأنها هي باب الأمل الرحيد غى وجه المهمني والمتوقيق، فهي في موقف الخائف من رجاء الشحب كله أن يتحقق على غير وينه، أو مهقف من يتقاهب البطش بالدعوة على قدر الإقبال عليها ومخايل الأمل في شيوعها وانتشارها، وهي إذا انتشرت لم يكن انتشارها في مثل ذلك العهد مقصوراً على الدهماء دين غيرهم، لأن الفقها و إلعاماء والتعلمين كانوا من الفريق الذي يستريب بالكهان ولا يائي أن يصدق فيهم أنهم كهان فاسدون مقصدون، لأنهم آخر الزمان الذين تدركهم صيحة الذذير، وينصب لهم ميزان الحساب.

رلا يسترفى الكلام على القرى الدينية التى كان لها عمل محسوس فى موطن السيد المسيح فقبل ميدالاه عليه السسلام بغير الإنسارة إلى طائفة القنوسين أن المتزورين التين وميرا المنسهم أو ومهيم أماوهم لمياة القداسة رخدمة الله والتبشير باليوم الموعود ؛ يوم الخلاص من الظام والجور والتطهر من الننوب. ولم يكن هزاء النزريون طائفة تجمعها الوحدة التى تجمع بين أصحاب النحل والمراسم الاجتماعية، والانهم كانوا أحاداً متفرقين ينثر كل منهم نفسه أو ينذره المله على عدة، ولا ينتسبون إلى جماعة واحدة غير جماعة الأمة بأسرها.

والكامة باللغة العربية ترجع إلى مادة تفيد معنى التجنيد واستعيرت على ما يظهر الجهاد في سبيل النين، يقال نثر الجيش الرجل جمله نثيره أي طليب، وربما كان من عمله أن ينثر قومه بالعدو ريبعدهم عن المضاطر والفاجات، ولا شك أن المادة تدرح حول هذا المعنى في العيرية مع أخذاف الحروف والأوزان.

ولا يشترط فى النذرى أو المنذور أن بهجر العالم ويعتزل الناس فى الصوامع ولكنه براض على عبداة التنفس فلا يجيز له شرب الخمر ولا أن يشس جسده ولكنه براض على حياة التنفس فلا يجيز له شرب الخمره ولا ليحله فيل وفاء بملامسة المحرمة، وعليه أن يرسل شعره ولا يحلقه فيل وفاء نذره الخل على منسمي، وقد يغتر الطفل قبل مولده ويعتد نذره طول حيات، ويقال عن المنذور أنه بمثابة النبي فى سن الفتوة، قال النبي عاموس بلسان يهوا إله بني المسرائيل. وأقمت من بينكم أنبياء ومن فتيانكم ننبرين... للتكم سقيتم الننبرين خمراً وأرصيتم الأنبياء أن يدعوا النبوءة والنبوءة منا للتكذار منا بسكون.

وقد تكاثر التذيرون قبيل مولد السيد السيح لأنه وافق نهاية الألف الرابعة من 
بدء الخليقة على حساب التقويم العبرى، وهو الموعد الذي كان منتظراً لبعثة 
المسيح الموعود، لأنهم كانوا ينتظرونه على رأس كل ألف سنة، ومفهم من كان 
يقول إن اليوم الإلهي كالف سنة كما جاء في المزاعير، وأن عمر الدنيا أسيوع 
إلهي، تنقضى سنة أيام منه في العناء والشقاء وياتى اليوم السابع بعد ذلك كما 
يأتى يوم السبت للراحة والسكية، فيدوم ألف سنة كاملة عي فترة الخبير 
والسائم قبل فناء العالم، ولا يزال الغريون يعرفونها باسم الالفية 
medinanium 
المناه على كل عصر موءد بالسادة والسلام.

فالذين قدروا أن القيامة تقوم بعد سبعة ألاف سنة من بدء الطبقة كانوا وتحلون قيام ملكوت السماء على الأرض إلى نهاية الألف السادسة، ويومثذ تسود دولة المسبح الوعود، ولكنهم كانوا كغيرهم في انتظار رسول من عند الله كلما انتهت ألف سنة من بدء الخليقة، وكانت بداءة الألف الخامسة موعدًا منظوراً أن منذوراً يكثر فيه النثيرون، لعلهم يحسبون من جند الخلاص أن لعل واحدا منهم يسعده القدر فيكتب الخلاص على بديه.

والمه في أمر النذيرين بالنسبة إلى السيد المسيح أن النبي يحيى المغتسل (يرحنا المعدان) كان علما من أعلامهم المعدودين وكان السيد المسيح بعتمد على يديه أو يأغذ المعيد على ، وأن بعض المؤدين وكان السيد المسيح من على يديه أو يأغذ المعين المديح من الثويتين ويلتبس عليه الأمر بين النثيري والناصري وهما في اللظظ العبري متقاويان، ومن هلأه الم يكن من الناصرة بل يزعم أن الناصرة لم يكن لها وجود الأنها لم تذكر قط في كتب العهد القديم، ولكن عنما كانت تسمى نثيرة بعنى الطلبية الأرجع في اعتقادنا أن الناصرة نفسها كانت تسمى نثيرة بعنى الطلبية عنما كانت على تخرم الأرض التي قتيها العبريون قديم، وأنها كانت موقبًا والم الكوب تقيما ، وأنها كانت موقبًا والم المعرف الله التوليق المنافقة والكرم المورف باسم مرح ابن عمير، وبهذا تزول المسعوبة التي اعترضت والمرابع المنافزين في الفعة اليوبانية، لغة المؤسلين على القصية الياني فلا يهرفوا بين النسبة إلى النذيرة، وبخاصة إذا كان أسم البلدة قد عرض له إنساسية.

وليس النذيرون طائقة موحدة كما أسافناء ولكنهم ينتمون إلى كل مذهب يرافق همية الشباب، وهذا الذي جعلهم قرات ذات بال في عصر الميلاد خاصة، لانهم جميعة قتيان معمورة فلويهم بالأمل معمودة نياتهم على الإصلاح، يؤمنون بانهم رواد النعوة إلى المسيح المرعود ويترقهون ظهوره للترحيب به والإصغاء إلى ولا تصيط بهم طائقة أن مذهب محدود.

## الحالة السياسية والاجتماعية في عصر الميلاد

فتحت سورية وفلسطين للدولة الرومانية على يد القائد الكبير «برمباي» الذي قضى على ثورة العبيد الثالثة بقيادة «سبارتاكوس» المشهور.

وقد حسبت هزيمة مسيارتاكوس» من العظائم التي أضافت إلى حجد بومباي وخلدت ذكر ه بين أبطال الرومان، ولكن هذه العظائم نضفي على الأبطال والدول مجدًا لا ينطوى على خير كبير، فمن دلائل القوة أن تستطيع الدولة قمع فتئة كثلاث الفتئة الجيارة التي لم يعرف لها مثيل في ثورات العبيد الاقسمين، ولكنها ولا ربيد دلائل القوة التي تقابلها دلائل الضعف من جانب آخر، فلو لم يكن في بنية الدولة صدع مخيف لما استطاع عبد أن يجمع سبعين ألف عبد ريقهر بهم جييش وما زما ذات سنوات وأولا خلل في كيان المجتمع لما المشتمل على أضعاف هذا العند من الأرقاء المسخرين الذين ينظرون إلى مجد رومة نظرة المقدة، وجهازقون بالسياة الهبطوا بها إلى الحضيض.

وقد كان سبارتاكوس من أهل تراقية ولم يكن أول «عبد» شرقي ثائر على الدولة الرومانية، بل سبقة رقيق آخر من البلاد الشرقية إلى الشورة في صقلبة سنة (٤٦٦ قبل المبلاد) واستطاع أن يقيم له عرشا استقر في الجزيرة عشر سنين، وهذه هي الشورة التي تجلى قائدها «أونس» لأتباعه في صورة التيم المرسل وفي شارة الملك المتوج ببد الله، وكان أصله في سورية وكثير من أتباعه في سورية وكثير من أتباعه

وقد سبقت ثيرة أرئس السورى ولحقت بها ثورات من قبيلها لم تبلغ مبلغها من المنقد، ولم تخل إحداها من صبغة دينية قيما تدعيه لقادتها، وكانت واحدة منها في آسيا الصغرى تنشئ لها حكومة تسميها حكومة «الشمس» رمزاً إلى عبادة النور والحرية، وتقيم هذه الحكومة والثوار المنهزمون في صقاية يعلقون بالألف علم أخشاب الصلبان،

ولم يكن هذا الخطر الكمين خافيًا على المصلحين من سناسة الروسان في الأجيال القريبة التي سبقت ميلاد السيد المسيح، فأرادوا إصلاح العيوب الاجتماعية بالرجعة إلى الشريعة التي تقيد المؤاريث وتحرم زيادة المبراث على خصسمانة فدان، وظن كايوس جراشس Greechus آنه بعالج الأفة بإنشاء طبقة جديدة من الصبيارلة إكانوس جراشس متوانية بالدلاء وأصحباب الضبياع المتبطين، وأصحر وأخوه الى تموين المعورين باغنية تبيعها السراة ينتش المسابطين، ولكن عوامل الخراب كانت في قالت الأجيال أعمق وأنعل من عوامل التعامل والصلاح، فلما حاول بوليوس فيلبس في سنة (١٠٤ قبل المبلاد) أن ينظم الإقطاعات بتشريعاته الزراعية قال في خطابه «التفسيري» كما ووي شيرسرون «إن ملاك الأرض في مدينة رومة لا يزيدون على آلفين»... وإزدادت شيرشرون «إن ملاك الأرض في مدينة رومة لا يزيدون على آلفين».. وإزدادت شيرشون إلى الملاح المسابطين على التواريخ، فالت المسخوري،

وعصر أوغسطس المجيد هذا هو عصر الميلاد الذي قال فيه السيد المسيع في رواية الحواري متى «إن للشعالب أوجرة ولطيور السماء أوكاراً، وأهما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه ».

#### i de de

والواقع أنه كان عصراً مجيداً بقوة السيف كن ما تطوية أخرى من انقوى الإنسانية، وقد أخرى من انقوى الإنسانية، وقد أخذت روبة، من قوة السيف كل ما تعطيه: نقرح واسعة وسطوة تصد الأعداء وتقمع الشائرين، والقد روبة بكل اعتصادها على هذه القدوة أنها القدة أنماسيت لها سنداً لا غنى عنه، وانتهت بها الحاجة إلى تلك القوة أنها القد بنقسها على مذبعها، فياعتها حربتها وكرامتها، وضيعت الجمهورية في سبيل القيصرية المطلقة، بل رفعت القيصر إلى مقام الربوبية المعبودة، فخلعت على القيصرة رفيسطس لقب إله، وقررت عبادته مع الآلهة ورصدت له شهراً في السنة لا يزال معبوفاً باسمت إلى الهيم، وتابعت بعده عهود القياصرة المسكرين من أمثال طراجان وهادريان وغيرهم من المتشبهين بهم، حتى عز المسائرية.

وكان القانون والنظام فنخر رومة الأول، فضاع القانون مع السلمان المطلق، وضاع النظام مع التفاوت البعيد بين الحاكمين والمحكومين، ثروة وترف وطغيان من ناحية، وفقر وضنك وهوان من ناحية، ولا نظام للدول مع اختلال التوازن في المجتمع، بل لا نظام للحياة نفسها ولا قيمة لها مع إقراط التعيم حتى السام من الحياة. وإفراط الشقاء حتى الثقمة على الحياة فصدق في رومة كلها وصف السيد المسيح لذلك الرجل الخاسر الذي كسب العالم وضيع نفسه، فضاع وأضاع.

ولم يستقر الأمر للدولة الرومانية في فلسطين دفعة واحدة على أثر أفتتاحها، لأن التنازع بين الرومان والقرس لم يترك للبلاد قراراً في مدى عشدرين سنة، وانقسم الرأي في فلسطين بين الدولتين، دنيم من يشايع الفرس ومشهم من يشايع الرومان، واشتد التناحر بين الفريقين اشتداداً، خرج بهم إلى ضراوة الهرسة في مناصب الدين قضاط عن مناصب الدنيا، ومن أمثلته أن أنصار الفرس تغلبوا على أنصار الرومان في بيت القدس، ويكان أنصار الغرس يرشحون لرئاسة الكهنة انتيجونس بن أورسطيواس، ويكان أنصار الغرس مزاحمه هيركانوس وقضم أنك بأسنان، ليحول بينه وبين وظيفة الكهانة طول عواته، إذ كانت هذه الوظيفة محرمة على الشوهين وقرى العامات.

وكان في البادية الجنوبية من فلسطين زعيم مشهور بالحصافة والحزم على رأس قبائل ادومين، عرف بغراسته وبعد نظره أن الكقة الراجحة في النزاع على فلسطين لدرالة الرومان، فانضوى إليها واستبسل في معرفتها، فكافئته على خدمته بنتصبيه ملكاً على البهودية والسامرة والجليل حيث واد السيحج، وكافاهم هي بالثمادي في محاكاة المنية الرومانية، وأوحت إلى المسعح، وكافاهم هي وقت واحد، المسعح، في الغيرة البهودية التي كانت قبيلته تدين بها على سبيل المداراة والمجاراة، وتغالي في محاكاة الرومان والمجاراة، وتغالي في محاكاة الرومان والإغريق بالأزياء والمساكن والشارات والمحاراة، وتغالي في محاكاة الرومان والإغريق بالأزياء والمساكن والشارات الهيكل على نفقته، ثم تكفل بترشيع رئساء في محاكاة الرومان والإغريق بالأزياء والمساكن والشارات في محاكاة الرومان والإغريق بالأزياء والمساكن والشارات في محاكاة الرومان ومجافاة التقاليد العبرانية، كلما احتاج إلى التوفيق بن

ومع هذا الجهد المُضنى في التقريب بين الطرفين مات هيرود وهو مغضوب عليه أشد الغضب من آبناء دينه، وحدث قبيل رفاته أن طائفة من الغلاة ثارت على مبانيه وأنصابية المحمح منها معالم الوثنية، قعقد لهم محكمة علنية وأمر بأجناده ضعطوه إلى المحكمة، حيث قضى عليهم بالصرق وهم أحياء ! وقبض علي الزعماء المحبوبين فجيسم وأوصى أخته أن تقطهم إذا عات قبل إعلان وفاته، لتذهب حسرة الشعب عليهم بفرح الشماتة فيه، غلا يمتعهم في ذلك اليوم بالفرح الذي ترقبوه.

وتمت اللبلة بتقسيم البلاد بين أبناء هيرود الثلاثة، فوقعت الجليل — حيث ولد السيح - في حصمة هيرود الثاني انتيباس، ويقعت اليهوينة في حصمة الراحة الشيخ - في حصمة الميادية في المساولة في المساولة الشام في حصمة فيليب، وكان من مراسم الولاية أن يشبح اللله إلى روسا ليتلقى عهد الإمارة من يدى القيمس، فهذا الذي يشير إليه السيح في منه المشهور كما رواء الحواري لوقا حيث يقول ما همواه: مكان إنسان شريف النسب ذهب إلى كورة بعيدة لياخذ لنفسه ملكا ويرجع... وأما أظل مدينته فكانوا بيغضونه فأرسلوا وراء صفارة يقولون: لا نريده ملكا علاماً...

ولكن القيصر أقر الأبناء الثلاثة في رلاياتهم، وخرجت البلاد ممزقة بين أبناء هيرود. وحكوماً النبطيين والمن العشر، وقصدت رومة بهذا الشريق أن تشغيف لاية بولاية وتلجشم إلى التنافس بيشهم في مرضاتها، وتتخذهم جميعا درعا تدفي به غارات الصحراء وهياج التصميين.

ومن المتواتر – مع تصحيح تاريخ السنة كما سيئتى بعد – أن السيد المسيح ولد في أعقاب قورة جائمة أشتخلت في أغفاليم فلسطين اليهودية على الخصوص، وأمدرت فيها دماء الألوف من الغلاة وأتباعهم لأنهم هبرا في وجه الدولة الرومانية محتجيع على صحور الأمر بالإحصاء العام، وليس الإحصاء بطبيعة الحال سبيا من الأسباب لإشعال نار الثورة بين إنباء أما مطمئتة، ولكته أشعل بأن الثورة فعلا لأنه أثار بين الإسرائيليين خاصة مشكلتين قديمتين من مشاكل فلسطين: إحداهما: مشكلة الاعتراف بطبيعة اليهودي أنه هو إحداد، ولا يعقب اليهودي أنه هو وخيانة يعاقب عليهما بالهودي أنه هو والمدن والمسالة، فإنه الشعب لغير مكفر وخيانة يعاقب عليهما بالهودي أنه هو والمدن بيهواء الذي يؤمن الشعب اليهودي أنه هو والمدن والمعال، فإذا دائل اليهودي اللك غير يههواء أن غير مسحانه المختارين فهو مطرود من روحة الله المورية عليهم فرداً فرداً وتشييدهم عبيداً المقيصاء مقدمة الله نظر عادي المواد باسمه ، وكان فقهاء اليهود يذعون للجزئ وهي تؤخذ لفرض والاقراد بالأسماء بل يؤخذ جماء على بعباد والعراد والمواد باسمه ، وكان فقهاء اليهود يذعون للجزئ وهي تؤخذ المحاكمة عن طروق الانزام الذي لا يخص الأفراد بالأسماء بل يؤخذ جماء على الاكتوار والأقاليم، ولكنهم كانوا ينكرون أداء الجزئة من ناحية المبدأ أشد الإنكار.

ويحكمون بكفر من يجيزها ويشترك في تحصيلها وينبذونه من الجماعة وينبذون معه من يعاشره ويتحدث إليه ولهذا دبروا مكيدتهم لسبعد المسيح ليسائوه أمام جمهم ألسبع المساؤه أمام جمهم ألسبع المساؤه أمام المجمهم ألسبع المساؤه أمام الهودين قائلين: «يامعلم: إنك صادق تعلم بالحق ولا تبالى أحداً لأنك لا تغفر إلى ورجوز أن نعلى جزية القيصر أم لا يجوز أن نعلى جزية القيصر أم لا يجوز أن تعلى خالفا الميام المينار الروساني فكان جوابه المشهور: أروني صحاملة الجزية ؛ ونظر إلى الدينار الروساني فسائهم: لن هذه المسورة والكتابة ؟ فلما أجابوه أنها لقيصر قال لهم: أعطوا إذن ما لقيصر لقيصر وما لك لك، وأسكتهم جوابه لأنهم لا يوفضون العملة التيصرية مع وجرد العملة اليهودية، ولو كانوا يستتكرون أداءها حمّاً لأنكروا التيام المرادة وقد كان يكسبها والخارها، وقد كانوا يكسبونها ويدخرونها ما عدا طائفة الفلاة منهم،

أما المشكلة الأخرى التي أثارها تقرير الإحصاء فيهي مشكلة الضربية وعسف الجباة في تحصيلها، فقد كان البهوندي يؤدي ضربيتين ؛ إحدافها للهيكل، والأخرى للدولة، وقد جاء في الأناجيل أن رسل الهيكل كانوا يطلبون شربية من السيد السيح بزلاميذ، وأنه عليه السلام سئل مرة أن يؤديها فقال لتلميذه سمعان: ما تظن يا سمعان؟ معن ينخذ ملوك الأرض البجاية أن الجزية؟ أمن إنهيم لم من الأجانب؟ قال له التلميذ؛ بل من الأجانب، فقال السيد السيح؛ إذن إن المين أحرار.. ولكنه عاد فأمر تلميذه بداء الضربية عنه وعمن معه من التلامدة.

وقد كان أداء ضريبيتين عبنًا فوق طاقة الفقراء، ولكنه - مع العسف في 
تحصيل ضريبة الدولة - كان عبنًا لا يطبقه الموسون فضلاً عن الفقراء، لأن 
الدولة كانت تحصل الضريبة بطريق الالتزام والزايدة، فإذا حان الموعد السنوي 
فتح باب المزايدة ومنح صاحب المزاد الراجع حق التحصيل طوال العام، وكان 
المباء أن العشارون يأخذون لافضهم شيئاً غير الذي يسلمونه للملتزم، وكان 
المثرة بأخذ لنفسه شيئاً غير الذي يسلمه لخزانة الدولة، فكان المال المحصل 
دري على ضعفى المال المعلوب.

واهذا كانت طائفة العشارين بغيضة إلى الشعب وكان الشعب الإسرائيلي لا يغتفر لأناس منه أن يتجربوا لفدمة الملتزمن الأجانب ويبتزوا المال حراما من أرزاق المعوزين، ومن ثم كان إنكارهم على السبيد المسيح أنه كان يضاطب العشارين ويدخل بيوتهم ويستمع إلى مناجاتهم، ولكنه كان يستمع لهم ويوصيهم بالأمنانة في الجباية، يسائون: يا معلم ! ماذا نفعل؟ فيقول لهم: لا تستوفوا أكثر مما فرض لهم، ويقول للجند الذين يصاحبونهم: لا تظاهرا أحداً ولا تشوا بأحد، ولكتفوا بعارتفكم. لأن الدولة كانت ترسل الجنود يجمعون طعامهم وعلائف مطاياهم من الناس!

قلما صدر الأمر بالإحصاء العام توهم الدهماء أن الدولة لا تكتفى بما تحصله جملة وتنوى أن تزيد عليه ضرائب تستوفيها من الآجاد فردا فردا مع الشطط فى تحصيل ضرائب الالتزام، فاستجابوا داعى الثورة من العلاة، ويضبوا لعقائدهم كما غضبوا لاراقهم، حين أمروا بالعودة إلى بلادهم ليسجلوا أسما هم حيث ولدوا أو حيد يقيون.

وما لا خلاف عليه بين المؤرخين الشرقيين والأوربيين أن الحالة السياسية في فلسطين خاصة كانت على أسوا ما تكور، ولكنها على إفراطها في السرء لم تبلغ مبلغ الحالة الاجتماعية في الدلالة على القنوط معيم البلاء، وحسب القارئ نيضفج الأنجليل كاننا ما كان اعتقاده فيها من الوجهة الدينية لكي تتشلك حالة اليؤس والينس التي كانت ترين على القرى والمدن في آقاليم فلسطين، ولا سيما ألهبي تواترت الووايات عنه قصيفا سجل الإنجيليون رحلة من محالات السيد المسيع بين القرى فهناك أخيار عن العجزة والرغمي الذين عن مرحلات السيد المسيع بين القرى فهناك أخيار عن العجزة والرغمي الذين يتحرضون لطلب الشفاء بعد اليأس من كل علاج، وبين هؤلاء مشلولون يتعجرضون لطلب الشفاء بعد اليأس من كل علاج، وبين هؤلاء مشلولون والألواف والأطراف، بينهم من يقال عنه إنه جمسده تسكنه الشياطين بالليل والنهار، وكان بعض هؤلاء المرضى أطفالا ويعضهم من الشيان والكبول في مختلف الأعمار، وهذا إلى أمراض البرص والنزيف

رإذا كانت هذه الحالات البارزة فإلى جانبها ولا شك حالات آخرى بونها فى الشدة والبروز تنم على الآفات الوسيدية والنفسية التى فقت فى ذلك المجتمع وتركته مهيش الأعصاب عرضة السخط والهياج، ويضاف إلى هذا أن عصر الميلاد قد شهد فى فلسطين طوائف شتى من الأساة الذين يطببون المرضى المجادرة الموحدات على قرة الإيمان والمجارة المعيشة فى التطبيب والعلاج، وإذا قلنا إن عصر الميلاد قد شهد عصرا مهيض الأعصاب فتحن

نلتفت التفاتا خاصًا إلى هذه الظاهرة التي تشير إلى الحالة النفسية في جملتها فليس أحوج من عصر كذلك العصر إلى السكينة وثقة الإيمان وليس أشد منه تعطشا إلى التسليم والتطهير متى استراحت النفوس فيه إلى الهادي الذي يرجى على يديه التسليم والتطهير، فلم يأت أوان الرسالة المسيحية حتى كانت قد سبقتها رسالات تمهد لها وتعمل في وجهتها عمل الرواد السابقين، وقد كان أقوى هؤلاء الرواد يحيى المغتسل أو يوحنا المعمدان وإن لم يكن هو الرائد الوحيد في طريق الرسالة والتبوة، فجعل للتطهير رمزا من الاغتسال بالماء، وأثارها حملة شعواء على بؤرة القساد في زمنه وهو بلاط الملك هيرود، فإنها البؤرة الثي استبيح فيها الفجور بالمحارم والبناء بهن على غير شريعة وقتل الأغوة والأبذاء وتدنيس العبادة والقداسة بالبذخ والجسيارة على المنكرات، فكانت جسارة النبي على التطهير كفنا لجسارة الطاغية الأثيم على الدنس والخيانة، وقضى على الرسول أن يكون عاجل الرسالة في حملت الصراح وخرج من الميدان شهيدا يجر وراءه جثة ميت بقيد الحياة، فإن جسد هيرود قد أكله الدود قبل دفئه، وإن عهده قد وصف نفسه أصدق صفاته حين بذل رأس النبي هدية لراقصة مبذولة الجسسد، ولا جرم يكون عصر «بصبي المغتسل» عصر رسالة عاجلة أو عصر ارتياد وتمهيد: هجمة من هنا وهجمة من هناك، ثم تبدأ المعركة التي تستوفي الميدان كله، ولا تتحسم ما بين صباح ومساء.

## الحياة الدينية في العالم في عصر الميلاد

بلغت الدولة الرومانية على عهد الميلاد غاية مداها، وبخلت فى حورتها أمم العمور كله، ما عدا الشرق الأقصى، وأصبح من رعاياها أناس مختلفون فى العنس المختلفون المنافضة والمقتبد وقالة المنافضة والمقتبدة في فيهدت فى رومة والإسكادروة وتألسان ويكن المقتس كان عبادة بدين بها البشر من تخوم الهند إلى الشواطئ الأطلسان، وكان المصديث بين الناس عن الأرباب والأدبان والمقامد والعقائد، وتبادل المفكرون والفلاسمة البحث فيها بعد انتقال مدارس المكنة والعلم إلى الإسكندرية، وتلاقى المتاس أن ينظروا إلى الأصور نظرة عالية وبخاصة بين أهل الدرس والتأمل والمطالب

وأعظم من هذه النظرة العالمية أثرًا في موضوعنا - حياة المسيح - أن عصر الميلاد قد شهد عدة موجات دينية تجرى من الشرق وتغمر بلاد النولة الرومانية نفسها ومنها العاصمة الكبرى، خلافا لما يسبق إلى الظن من غلبة العقائد تبعا لغلة القوة السياسية.

ظم تكن سيادة الدولة الرومانية على الشرق مقدمة لسيادة الديانة الرومانية كما جرت العادة في كثير من أطوار التاريخ بل حدث على نقيض ذلك أن عقائد الشرق هي التي غلبت على رومة وأتباعها، وهي التي انتقلت من الأمم المحكومة إلى الأمة الحاكمة وجات المسيحية بعد ذلك قلم تكن استثناء من لمدكولة عدد الماعدة بل كانت تطبيقا جديدا لها أعم وأوسع من كل تطبيق متقدم علمها.

وليس فى الأمر مخالفة للسنن الطبيعية كما يبدر إلى الذهن لأول وهلة، فإن سريان المقائد من الشرق إلى الغرب فى نلك المرحلة كان هو السنة الطبيعية التى تزيدها جميم الأسباب ولا ينقضها سبب واحد مسالح النطلي.

كان انخاذ النحل الشرقية موافقا القياصرة وموافقا الرعايا في وقت واحد، فقد كان القياصرة يطمعون في الربوبية وكانوا يسمعون أن كهان المعابد في الشرق يعلنون حلول الآلهة في أجسام الملوك، ويرشحونهم العبادة ولم تزل المناداة بالإسكندر ابنا للإله «آسون» خبرا يتناقاه الطلعون على سيرة ذلك الفاتح ويتشبه به منهم من يطمع مثل طموحه ويفتح مثل فتوحه، وجر هذا المطمع الفريب إلى فتئة عنيفة في وطن السيد المسيح حين تصدى الملك انطيوخس خليفة الإسكندر - بطلب الربوية وسعى نفسه بالإلهي أو صاحب الشارة الإلهية.

وقد كان رعايا الدولة الرومائية غليطا من الشعوب الختلفة، وسرى هذا الاختلاط إلى الجبوش التى كانوا يسوقونها إلى المشرق ويتركزنها فيه رئما ثم يتعمدون إبقاءها أمة بعض الأحيان القاء في النازعاتها كلما أطالت البقاء في الماصمة، ولم يكن من شأن هذا الخليط أن يتعصب لعبادات رومة أو يعرض عن عبادات غيرها فوافقه أن يتشبه بالمشارقة كما حدث في عهد الإسكندر وأن يطلب الروبية من القياصرة!

رلم تزل سمعة الشرق عند الغربين منذ القدم أنه هو مهيط الأسرار الطوية وأنه تعلم من خبر السماء مالا تعلمه الأمم الغربية، وأن كهان الشرق مسحرة يطلعون على الغيب وينقذون إلى بواطن الديانات، وكلمة السمر عندهم Magic مفسوية إلى للجوس، والسحر البابلي في كل لعة مضرب المثل من الزمن القديم إلى الزمن الصديث، وتوقيت الزمن بالأسابيع التي يصيطر كركب من الكواكب على كل يوم منها تراث شرق موغل في القدم، لا تزال بقاياه في التقويم الأوسى من رقصي الشمال إلى اقصى الجنوب.

فلا عجب أن يؤخذ القوم بهذا السحر ويسلموا لأبناء الشرق بأخبار السعاء وأسراوها، مادامت الأرض في أيديهم يحكمونها كما يشاء ون، ويجنون من الكهان والسحرة من يبايعهم عليها باسم السماء!

لهذا زحفت على العالم الروماني نحلة «مثرا» وتحلة «إيزيس» ونحلة المتنطسين كما زحفت عليه نحلة أورفيوس اليونانية من أسبا الصغرى، ومرجعها هى أيضا إلى الشرق القديم،

وقد شدهدت أثار العبادة المشرية في أقصى أقطار الدولة الروسانية من المغرب: شوهدت في أثار السور الروساني للبلاد الإنجليزية كما شوهدت في غيرها، وشاعت العبادة بين شبان الجيش لأن «مثرا» كان شخصية مزدوجة تجمع بين صفقين محبوبين: إحداهما صفة النور الذي يبدد الظلام والحق الذي يمحق البناطل، والاخرى صفقة المناضل رب الجنود الذي قبل في كتاب المجرس المعروف بكتاب «الانسنا» أنه يسوق جحافله منتصرا التغليب إله الخير أومون بكتاب «الانسنا» أنه يسوق جحافله منتصرا التغليب إله الخير أمريمان، وهو كذلك إلى محبوب عند غير الجنود كالرعاة والملاحون ويهتنون بنوره في أعمالهم االليلية، ويعتقنون أنه يولد في الجسد الاسمى كما يولد الفقراء في كهف مهجور، ولهيئي يتخذون له المعابد من الكهوف، وربعا حبيه إلى العباد ذك الطنين المعبود في الناس إلى استطلاع الاسرار والطموح إلى الترقي في درجات العلم بالمجهول، فقد كانت لمعبدات درجات سعي ينتقلن فيها من درجة إلى درجة على أبدى فقد كانت لمعبدات درجات سعي ينتقلن فيها من درجة إلى درجة على أبدى الاسترازي، ويتعاطون الشعائر في كل احتفال سراً أو جهزاً على ملا من المستود المستود إلى الترقي في درجات المي موضع على المشعائر في كل احتفال سراً أو جهزاً على ملا من المستود الذي يوضع على الشعرة إلى حلوة الإيمان.

واقترنت نطة «إيرنيس» المصرية بنطة (مثراً) القارسية في غزر بيلاد الرومان والبونان، قسماها البينان «بيمتر» وبخلواها صفقتها المهرية وهي صفة الابومة الكبرى أن صفة الطبيعة الام، وكان عبادها يوجدون بينها وبين القدر ويعتبرونها من ثم ربة البحر والملاحة، ويرسمون لها صورا جميلة تتم على الطهارة والحنان في حضنها طفل رضيع بشم الغرر من وجهه رمز الأمرية والبر والبراءة، وكان كهائها يحلقون رؤوسهم في الغرب محاكاة الكهنة المصريين، وكان لها بينهم عابدون وعابدات يسمونها حامية البيد والأسرة، ومن ثم شيوع عبادتها بين الرومان الذين اشتهروا بتقاليد الأسرة وتقديس حقوق الآباء، ولائمك أن المراسم كما كان لها مثل هذا الأثر في عبادة مثراً وما شاهيا من العيادان.

وخرجت من مممر أيضًا نطة قوية على قلة عدد المنتمين إليها، وهى نطة للمنتصبين اليها، وهى نطة المنتصبين Herapeus لتي ذكرها الحكيم الإسكندى اليهودى فيلوان وقال إن أثبا عها كان المجاهدة والمنتقد وراه الدين والجدودة والمنتقد وراهمة الروح والجسد واسمهم اليوناني معناه الاسساة أو المنتطسون، وأكثر صوامعهم كانت على مقربة من الإسكندرية حول بحيرة مربعط القديمة، ويظن بعض المؤرخين أن هؤلاء المنتطسين هم أساندة النساك الهود الذين يسمون الاسين أو الاسينين، وأشرنا إليهم في الكلام على فرق الهود، الذين يسمون الاسين أو الاسينين، وأشرنا إليهم في الكلام على فرق

ومعا بالحظ أن نحلة «أورفيوس» اليونانية لم يكن لها عن الأشياع بين الرومان ما كان للنحل الشرقية الخالصة، ولعلهم كاثوا يحسبون «الأسرار» الدينية اختصاصًا للشرق القديم ويرجعون إلى اليونان في مسائل الفلسفة والفن والخطابة، ويخاصة بعد أن تحولت الديانة «الأورفية» إلى ديانة شرقية تجرى على سنة الشرق في التقشف والأخوة الروحية، وقد نشئت الأورفية اليونانية نشأة فنية، وقيل في وصف أورفيوس أنه كان يعزف على أوتاره فبقبل عليه الوحش والنعم والطير وتنسى ضراوتها وهي تصغى إليه ثم أصبح التآليف بين الصواري والنعم رمزًا إلى التأليف بين القلوب وانتزاع الشر من نقوس الأقوياء، وجاء عصر الميلاد والأورفيون يدينون بالزهد والتقشف ويحرمون اللصوم وبليسون الثياب البيض ولا يتوقون الذمر إلا في مراسم القربان، واحتفظوا بعقيدة اليونان الاقدمين في أساطيرهم عن أورفيوس الفنان، فزعموا أنه يزور عالم الموتى ويعود منه، وجعلوا لهم موعدًا يحزنون فيه على موته وموعدًا يحتفلون فيه بيعثُه، وتشابه الاحتفال ببعثه والاحتفال ببعث أدونيس إله الربيع، وكثيرًا ما قيل في كتب المقابلة بين الأديان أن أتون الإله المصرى وأدونيس الإله اليوناني وأدوناي بمعنى السيد أو الرب باللغة العبرية أسماء عدة ترجع إلى مصدرها المصرى القديم،

\*\*\*

ومن الواضع أن هذه النمل التي كانت تصطفى الأعضاء والمريدين وتحتفظ بالعيادات والرسور الصلوات السرية لم تكن دينانات عامة تبشر الأهم كافة يتظاهرها وخوافيها، وإنما كانت في جوهرها أشبه بالروابط والجماعات التي تضمم إليها المشتقلين بغرض ولحد أو المتقفين في الزاج والعاطفة، ركانت أقرب يبن الأشباء والنقل اء فكان طلابها جيمياً من الشبان الذين يستطلعون حقائق بين الأشباء والنقل اء فكان طلابها جيمياً من الشبان الذين يستطلعون حقائق والدرية يهديهم إليه الحكماء المجربون المريون وكان لها طلاب من المبرار العلم والشريخ بطلت عفيدتهم في الشعائر العامة فانصرفوا عنها إلى حيث يلتمسون والشريخ، فهن لم تكن هذه اللحاء عنده حلقات رياضية أو فنية فهي عنده بمثابة الاحتياة والاستيما والدها من الأخلاط والأعيار، ولا سيما الأغيار من ذوى ... ولكن الدلالة الكبرى التي تتجمع من شيوع هذه النصل في عصر الميلاد أنها «أولاً» علامة على طلب الاعتقاد وإحسباس المخلصين المستعدين للإيمان بما بحيط بهم من الخواء في جو الثقاليد والمعتدات.

وإنها دثانيًا» علامة على الوجهة العالمية التى أخذت تسرى فى أنحاء العالم المعمر وتؤلف بين أبناء الأمم المنطقة فى طلب العقاف الروحية، لأن هذه النصل السرية لم تكن مقصورة على أمة ولم تكن محرمة على أحد من أجل جنسه وأصله، فكل من يفتح وجدانه لعقائدها وأدابها فهو مقبول فيها مرشح لدرجاتها در أنتاها إلى أعلاها.

أما جماهير الشعوب قلم تكن تحقل كثيراً بهذه النحل الخاصة القصيرة على طلابها ومريديها، وكانتا على دابها سادرة في عاداتها ومالوفاتها، ولكنها لم الخيف الم العادات والمالوفات من وجيه عالمية تنزع القوارق بين أتباع الديانات المختلفة وتضمهم جميعاً بين حين وأخير إلى محافل الأعياد العامة التي الديانات المختلفة وتضمهم جميعاً بين حين وأخير إلى محافل الأعياد العامة التي كانت تعتزج يالدين على عادة الأقدمين، وكانت مسياسة الدولة الوجائية تساير هذا الشعور بل تشجعه وتحض عليه، إذ كانت القاعدة الذهبية عند دهاقين السبسة من الرومان أن الشعوب لا تهتم بعن يسوسها متى وجدت الذيرة والعب بين يديها، ومن اللعب الذي لا يكلف الدولة شيئاً أن تقرح جماهير الداسة، بالأعياد وتتصابق في المواسم والمالا وتصبغها كما تشاء يصبغة الداسة، من المواسم والهالا وتصبغها كما تشاء يصبغة

وجملة ما يقال عن الحياة الدينية بومنذ في العالم العمور أنها كانت حياة 
تقليد أو حياة تطلع ودغبة في الاعتقاد عن بحث وبيئة : أنقة من عقائد التقليد، 
وأنها كانت تجرى في مبحراها إلى «العالمية» التي تعم الناس ولا تضمى كل أمة 
بغينتها على حسب جنسها وأصلها، وأهم من هذه العالمية في النحل والمحافر 
عبالية، في اللغة والثقافة حطمت أقوى الحواجز التي كانت قائمة قبل ذلك (زها» 
عشرة قرون ؛ فقد كان العبراتيون يؤمنون أن العبرية هي لسان «بهوا» الذي 
يخاطب به الاتبياء ويناجي به الكهان في المحاويب، قلم يلبقوا أن قبلوا الدعاء 
واستمعوا إلى كتب الوحي باللغة الأرامية، وما يشابهها من اللهجات السريانية 
في سعدت طائفة كبيرة منهم يترجمة القوراة إلى اللغة اليوبانية في القرن القرادة إلى اللغة اليوبانية في القرن القرادة اليوبانية في القرن الثاني قبل المياده، على مسرسات هذه الحركة إلى مداها في عصمر الميلاد وما

بعده، نكانت الأرامية هي اللغة التي بشر بها المسيح والتلاميذ، وكانت اليونانية هي لغة الأناجيل، وكانت السريانية لغة التوراة والإنجيل معًا ولما ينقض أكثر من قرن واحد على موك السيد المسيح.

#### \*\*\*

وأهم النفواهر التي تسجل في سياق الكلام على الشئون الدينية العامة قبيل الميادد أن العقائد الوشية كانت في حالة أشبه ما تكون بحالة النصفية قبل شهر الإخلاس، فقد روى المؤرخ سدينتوس أن القيصس ارغضسان جمع في سنة (١٢ قبيل الميلاد) قرابة ألهي قرطاس من النبوءات والصلوات المكترية باللاتينية والإغريقية وأمر بها فاحرقت علانية، واحتفظ بقليل من المخلفات المئترة فوضعها في صندوقين مذهبين ونقلها إلى معبد الإله أبولون، وفي هذا المؤتذ خلاسة في ذلك الجيل.

## الحياة الفكرية

## فىعصراليلاد

وهذه المذاهب الشلائة تتلاقى في غاية واحدة هى طلب السكينة والراحة، إلا أن الفيشا غورية السكينة والراحة، إلا أن الفيشا غورية التي طهرت قبل عصر الترف والسلطان كانت أقرب إلى الروحان والمصريين والقرس الروحان والمصريين والقرس واليوند، وهى جميعا أقرب إلى النشاة الشرفية، لانها نشات بين قبرص وأسيا الصدى،

وقد كان أتباع فيثاغوراس طائقة تجتمع في «أخوة» ذات شعائر وصلوات» بعضها معقول وبعضها من قبيل المخطورات والمرمات التي تشعيع بن القبائل البدائق وتستوجب عندها عادات مقدسة أو امتناعاً عن بعض العادات. وقد كاناوا يعتقبون في رئيسهم فيثاغوراس أنه ابن الإله «أبولون» وأنه لم يمت وسيبعث بعد حين، لأنهم يؤمنون كافل الهند بتناسخ الأرواح، وأن الروح في الجسد غريبة تلقمس الفكاك ولا فكاك لها بغير صالح الأعمال، وهم يحرمون الجسد غريبة تلقمس الفكاك ولا فكاك لها بغير صالح الأعمال، وهم يحرمون المحبوبان ويحرمون كذلك أكل الفول ويستحسنون اجتناب البقول علي العموم، ومن محرماتهم العجبية ألا يأكلوا من رغيف صحيح والا يلتقطوا شيئًا لونور، ومن محرماتهم العجبية ألا يأكلوا من رغيف صحيح والا يلتقطوا شيئًا لوزر، ومنهم من كان يعظ الصيوانات لأنهم يؤمنون أنهم يخاطبون أرواحًا

تسكنها إلى حين، وعندهم أن الناس درجات؛ بشر وأنصاف من بشر وآلهة، وفيتاغوراس أحد هؤلاء،

وكان فيشاغوراس يقبل الرجال والنساء في أخوته ويوجب المساركة في الاقواد والمتنبات التي تصل إلى أبدى الهماء، ويؤمن أثبامه بعد مرته بأنه يلهم مرته بأنه يلم مرته بأنه يلم المواقعة المحلفة والمقاتفة على المحلفة والمقاتفة على المحلفة والمقاتفة على المحلفة المح

والأنكار الفلسفية نفسها هي وحي من الله، ويردون اشتقاق الكلمة ثيوري (Theory المربح عندم فهي من الحكمة (Theory البولينائية، فكل حكمة عندم فهي من الحكمة الإلهية يتلقاها الباحث بالرياضة والملنجاة والانتجام بينه ويين موسيقية للكون إذ الكون كله عندم نسب عددية موسيقية وصورة كماله عدد الأربعة، للكون إذا كذا الأورعة، التي تخلق منها جميع العناصر الأربعة التي تخلق منها جميع الأشياء،

وقيل أن لهم أغراضاً سياسية وإنهم كانوا يتأمرون على الدولة في اجتماعاتهم السرية , وقد عاش فيثاغوراس في القرن السادس من الميلاد وساح في يقاع العالم المعدود كله , ويقيت نحلته أن أخروته في جميع الأقطار ، ولا سيما الأقطار التي أقام فيها الديان المستشرقون.

أما الأبيقورية والرواقية فقد ظهرتا في عصر واحد، وانتشرتا بين النُّقفين في جميع أنحاء العالم المعمور، ويبدو عليهما أنهما متناقضتان ولكنهما في الواقع متقاربتان أو يمكن أن تتقاربا عملاً على حسب التفسير والسلوك في المعيشة.

نشنا أبيقور بين القرن الرابع والقرن الثالث قبل الميلاد، وولد - على القول الاشهر - في جزيرة ساموس على مقربة من شواطئ آسيا المسفرى، ولاذ بأسيا الصفرى مع أهله هرباً من الاضطهاد، وقد أقبل على دراسة الفلسفة وهو في تحو الرابعة عشرة، وافتتح مدرسته في حديقته المشهورة باثينا سنة 17 على الميلاد وهو في تحو الثلاثين.

وإزا قيست فلسفة أبيقور على معيشته الشخصية فهى حياة نساك متقشفين، لأنه كان يقضى معظم أيامه على الخيز وإلماء أو على الخبز والجين، لكن اسمه افترن باللذات والشهوات لأنه كان يعلم تلاميذه أن السرور هو غاية المياة وأفضل السرور ما لم يعقب ألم ولا ندمًا، ولهذا كان يجتنب الشهوات البهيمية ويجعلها من قبيل السرور «المتحرك» وهو السرور الذي ينقرن بالجهد ويعقب الندامة والعنا»، وقد كان يقسم السرور إلى نوعين: سرور متحرك وسرور مستقر أو ساكن وأفضلهما كما تقدم سرور السكينة والاستقرار ويعنى به سرور التأمل والراحة والقناعة.

وکان أبيقور يقبل في مدرسته العبيد والراقصات والمتجورات ولا برى حرجًا في طلب السرور حيث يوجد بريئًا من الألم والندم، بل لا يري كيف يتشيل الحكيم «الشير» إذا أخرج من حسابه مسرات النوق والنظر والسماع، ومن أعرض عن سرور يستطيع في غير آلم ولا ندم فهو أحمق وليس بحكيم.

وقد أنحى أبيقور على الديانات البونانية وغيرها من ديانات زماته أنها محشوة بالغرافات والآكاذيب، وعلم تلاميزه أن الآلهة مرجوبة ولكنها مشغراة بسعادتها عن ششن النيا قلا قدر لها فيها ولا قضاء، ولا فرق عنده بين الأرباب والمطوقات إلا في لطافة المادة ونقاوة التركيب، فكلها من المادة وليس لغر المادة وجود.

رمن هنا كان يقبل كل تفسير لظواهر الوجود يرجع بها إلى الأسباب الطبيعة، ويرفض كل ما كان مرجعه إلى الأرباب والغييه، ويواجه الموت نفسه على مذهبه في السرور والألم، فإن لم يكن في الموت سرة فهو خلاص من الام الحياة، ولهنا شاع حذهب أبيقتر في عصور الفك والسنة، وفقدان اليقين والإيمان بالعناية، وفضله المكنيون بالسيانات على مستعب الرواقيين لأن الأبيغورية - خلافا الرواقية - لا تعفى أصحابها من التكاليف ولا تقرض على عقولهم أن ضمائهم وإجبًا يثقل على كواملهم، ولكنها مع هذا كانت تجمع قواعدها روصاياها في أصول منظهرة أشبه بالأوراد الدينية التي يستظهرها قواعدها ورصاياها في أصول منظهرة أشبه بالأوراد الدينية التي يستظهرها المرور يستطهرها المرورة منها المراورة المراورة الدينية التي يستظهرها المرورة برسمها ترسم الإسان والعبادة.

#### \*\*

وإذا أردنا تلخيص المذهب الرواقي في كلمتين اثنتين فهاتان الكلمتان هما الصبر والعفة.

الصبر على الشدائد والعقة عن الشهوات، ولا سعادة للإنسان من غير نفسه وضميره، فمن راض نفسه على مغالبة الألم والحزن وقيم الشهرة والهوي فقد بلغ غاية السعادة المقدورة الأبناء الغناء، وهم يؤمنون بالقدر ويعتقدون أن الكون كان نظام متناسق بجرى على حسب المشبئة الإلهية، والوحى والرؤيا والفائل وطوالع النجوم من وسائل العلم بأسراره وخفاباء، ويلتقى الإنسان بالعقل مع الآلهة وبالجسد مع الحيوان الأعجم، وفضيلته الإنسانية هي أن يطبع العقل ويعصى الجسد، وعصيانه الجسد هو مقاومة الشهوات، وطاعته العقل هي طلب المعرفة، وسعادة الإنسان كلها هي السعادة التي تنهية له من الاستغناء عن الشهوة وتحصيل العلم، فما زاد على ذلك من السعادة قهو وهم لا يدرك أن هو

وقد نشأ الرواقيون الأول ماديين يؤمنون بأن الوجود كله أصل واحد، ولكنهم تدرجوا في الروحانية وانتهى خلفاؤهم في عصر الميلاد وما بعده إلى الإيمان بحرية الروح في مواجهة المادة، فالاله الأكبر «زيوس» لا يستطيع أن يجعل الجسد حراً من قيود المادة ولكنه يعطينا فيساً من روحه الإلهية نصيح بنعته إخوانًا لا يفرق بينهم وطان ولا جنس ولا لغة وأيندا يكزيا فيهم مع الله، لا حاجة هم إلى هيكل أن وحدد، فإنما القداسة في النفس التي تعيد وليست القداسة في مكان للعبادة يصنعه البناء والحداد، ومن صلواتهم الصلاة المشهورة التي أثرت عن زعيمهم كلميانتس قبل الميلاد (٢١٠ – ٢٣) حيث يناجي ريوس قائلاً: «أمنيني يا زيوس، أيها القدر. خذ بيدي إلى حيث أردت أن ترسلني، خذ بيدي أنبعك غير ناكص و لا وجل فإن خامرني للريه فلحجمت وتريثت فمن اتباعك لا عبر الى إلا تحادًا».

ويتيع الرواقى طريق القدر لأنه هو الغير وليس هو الضرورة وكفى. فإن الإله الأكبر لا يريد شراً ولا يخلقه، وما هذه الشرور التى فى الدنيا إلا تقائض محتومة يستلزمها وجود الغير ولا يعقل الغير بغيرها، فلا محل الراحة بغير الدوع ولا محل الشبع بغير الجوع ولا محل الرحمة بغير القسوة، وإذا كانت القسوة رئيلة فالرحمة التى تسلم النفس الحزن والغم ليست بالقضيلة الإلهية وإنما تكون الرحمة فضيلة إذا تبصرت كما يتبصر الإله فى قضائة، فتتكر القسوة ولا تخضع الحزن والغم بغير حيلة، فإن الحكيم يحمل فى حكمته ترياق كل سع وبواء كل بلاء.

وقد أخذ الرواقيون من الهند - بسبيل فيثاغوراس على ما يظهر - أن العالم بنقضي ويعود في دورات أبدية لا تعرف لها نهاية، واعتقد بعضهم أن أرواح الحكماء تبقى فى كل دورة إلى نهايتها، ثم يشملها ما بشمل العالم كله من حريق النار الأبدية وهى النار التى تطهر جميع الموجودات لتخلص من أوشابها ثم تعود دواليك فى وجود يعد وجود وعالم بعد عالم وقيامة بعد قيامة.

والمدرسة الرواقية بأسرها مدينة للأئمة الشرقيين ولا سيما القطبين الكبيرين في هذه المدرسة زينون (٣٤٠ - ٢٧٠ قبل الميلاد) ويوزيدون (١٣٥ - ٥ م قبل الميلاد) فهم جميعًا من الفينيقيين أو من اليونان الذين استشرقوا وأقاموا منذ رْمِنْ فِي الْبِلاد الشرقية، وخلاصة مذهب الإمام الرواقي الأكبر - زينون - كما أخصناه في كتابنا عن الله «إن الإله جوهر ذو مادة» Soma وأن الكون كله هو قوام جوهر الإله، وأن الإله يتخلل أجزاء الكون كما يتخلل العسل قرص الخلايا، وأنْ الناموس Nomos -- وهو بعبارة أخرى مرادف العقل الحق Orthos Logas أو الكلمة الحقة - هو والإله زيوس شيء واحد يقوم على تصريف مقادير الكون، وكان زينون يرى الكواكب والأيام صفة إلهية ويعتقد - كما أسلفنا - أن الفاك ينتهي بالحربق وتستكن في ناره جميع خصائص الموجودات المقبلة وأسبابها ومقاديرها، فتعود كرة بعد كرة يفعل العقل وتقديره ويشملها قضاء مبرم وقانون محكم كأنها مدينة يسهر عليها حراس الشريعة والنظام، ويترادف عنده معنى الله والعقل والقدر وزيوس، فكلها وما شابهها من الأسماء تدل على موجود واحد، وقد كان هذا الموجود الواحد منفرداً لا شريك له قشاء أن يخلق الدنما فأصبح هواء وأصبح الهواء ماء، وجرت في الماء مادة الخلق Sparmatikos Logos كما تجرى مادة التوليد في الأحياء، فبرزت منها مبادئ الأشياء وهي النار والماء والهواء والتراب، ثم برزت الأشياء كلها من هذه المبادئ على التدريج، وتعريف القدر عند زينون أنه القوة التي تحرك الهيولي، وهي قوة عاقلة، لأن ما يتُصف بالعقل أعظم مما يتجرد منه، ولا شيء أعظم من الكون Cosmos فهو عاقل لأنه عظيم، ويفسر زيتون تعدد الآلهة في معتقدات العامة بأنهم بحثوا عن الله في مظاهر الطبيعة المتكاثرة فعندوها وتسجوا حولها الأساطير من تشبيهات الخيال، ولكن هذه التشبيهات إن هي إلا رموز مجازية تدل على حقيقة واقعية ي

وأخر الأقطاب الرواقيين قبل الميلاد - بوزيدون الذي أشرنا إليه - كان يعلم تلاميذه أن الروح لا نفني بقناء الجسد وأنها قرنقن صعداً في السسماء على حسب ارتقائها في المعرفة والفضيلة، فمن الأرواح ما يرفرف على مقرية من الأرض ومنها ما يحلق بين الأفلاك العلى ويسبح معنها وينعم بالنظر إليها والاستماع إلى ألمانها في مسراها إلى يوم القيامة، وقد كان هذا الحكيم معنياً بالهند في بحوثه الجغرافية القلكية كما كان معنياً بها في بحوثه الفكرية الدينية، فقرر فيما رواه عنه صاحب كتاب «الرواقيون والشكوكيون» Soics and Scepties إن المسافة بين قادش والهند سبعون ألف ستادة، وهي مقياس يوناني سارى نحو مائة وخمسة وسبعين مثراً، ويقال إن هذا التقدير كان في حساب كولمبس عندما قصد إلى الهند من طريق البحار الغربية.

ويتفق مؤرض الفلسفة على قوة الأثر الذي أعقبته المذاهب الرواقية في العالم الرواقية في العالم الرواقية في العالم الروانية إلى أقصى أطرافه، وتظهر قوة هذا الأثر وسعة مداه من أنساعه لتنشير الملوك والأرقاء بعد ظهور إمامه الأول - رينين – بنحو أربعة قرين، فكان من أئمته العيد الرقيق البيكتيتس (٢٠ – ١٠٠ بعد المياد) والإمبراطور الكبير ماركين أورلييس (٢١٦ – ٨٠ بعد المياد) والي هذا الذهب قادة ورئساء من الذين إزاوا الشرق وأقاعوا فيه.

أما فلسطين خاصة حيث ولد السيد المسيع فقد كان هذا الذهب ومذهب الأبيقوريين يتقاسمان فيها أفكار المتعيني وغير المتنيني، وتعلقل الذهبيان بين الطوافف الإسرائيلية كانهما ريان من أرباء الشقافة التي يتراسى بها انصياء العالم والمدنية، فكان الصدوقيون بعيلون إلى الأبيقورية وكان الفريسيون بالمنطقة المحكمة الرواقية على كرامتهم للتشب بالاجانب، ولكن شبرع الاقطاب الشرقيين بين الرواقيين كان يصبغ نطتهم التشب بالاجانب، ولكن شبرع الاقطاب للشرحيين من محاكاتها تشبيًا مع نزعتهم إلى الجبدية الوطنية التي لا يشحرج إلى الفريسيون من محاكاتها تشبيًا مع نزعتهم إلى الجبدية.

ومن للصحادشات التي تساعد على تتبع أثر المذاهب الفكرية في العالم الإسرائيلي أن عصر الميلاد أنجب أكبر الفلاسفة الإسرائيلية في العصر القديم وهو يهيره أفياون، الذي ولد بالإسكندية سنة (٢٠ قبل الميلاد) ومان عب شنة (١٠ من الميلاد) ومان عب في فلسفة بين عقائد عصره ومذاهب الفلسفية من كل بعد الميلاد) ومانع منيت إلا نجيره منيت إلى الميلاد ومناهب الفلسفية من كل الرواقيين عن هيرقليطس أول القائلين بها في الزمن القديم، وقال إنها هي واسطة الله في علاقت بهذا العالم وأخذ نقسير الرمزة الدينية من المبادات السيرية كعبادة إيزيس وعبادة أوزيرس سوابيس التي تأسست بالإسكندية وتقويت في أثبنا ويومين وروما وبعض الموانئ الاسيرية، ثم طبق هذا النفسروحة على رموز النورة فشرحها شرحًا عقليًا يخالف في كثير من السائل شروحها

التقايدية، وقال فى كلامه عن خلق العالم إن موسى عليه السلام لم يات باسلوب كأسلوب كأسلوب كأسلوب كأسلوب كأسلوب كأسلوب أصحاب الشرائع النبين يحصرون أحكام قومهم فى الحلال والمرام يغير تصرف ولا تنقيح، ولا يأسلوب كأسلوب أصحاب الشرائع الميهمة التى تحيط بها الالغاز والزيادات، وأنه روى قصة الخليفة رواية تتضمن أن النبيا مطابقة للنظام (أو الشريعة) وأن الانظام مطابق للنبيا، وأن الإنسان الذي يتبع النظام وفاق سالمربعة) وأن النظام مطابق للنبيا، وأن الإنسان الذي يتبع للنظام وفاق المسبتها.

وقد كان فياون رواقيًا على حافة الأبيقورية، ققال في كادمه عن إبراهيم مفسراً اسم إسحاق وإن معني إسحاق في لغنتا الضاحك. ولكن الضحك هنا غير الضحك الذي يأتي من سرور الجسد، فهو سرور المعرفة الصالحة، هذا هو الفرح، هذا الفرح الذي روى لتا أن الحكيم إبراهام قدمه قربانًا إلى الله مبينا ذلك في هذا الرمز أن الفرح على صلة وشقة بالك وحده. إذ الإنسان عرضة للحزن والخرف من الشرور الحاضرة والمتوقعة، وليس الحزن ولا الخوف من طبيعة الله.

ومذهب فيلين في الصلاة أن الإنسان يصلى شكراً لله على ما في الكون كله وخلافة كلها ومنها بنق انم جميعاً رجالاً ونساء ويونان ويرابرة، ومنها ذات المصلى جسداً وروعاً ومنطقًا وعقلاً وحساً، فإن المسلاة على هذا المثال جديرة أن تستجاب.

وينقسم الإنسان عند فيلون إلى ثلاثة أقسام: وليد الأرض، ووليد السماء، ووليد الله، فوليد الأرض من يطلب متاع الجسد، ووليد السماء من يطلب متاع الفكر، ووليد الله من تجرد عن الدنيا وأقبل بجملته على عالم فوق هذا العالم معصوم من الفناء براء من المادة، في رضوة الهياة والرسيان.

وليس فيلون من دعاة العزلة في الصوامح، لأن اختلاف المكان لا يصنع شيئًا وإنما الخير كله من الله حيث كان، وهو كاثن في كل مكان يهدى ركاب الروح إلى حيث يشاء.

كذلك لم يكن يستعظم ضحية القرابين كما قال في كلامه عن الشرائم الضاصة، «إن الله لا يفرح بالضحايا ولو حسبت بالشات لأنه مالك كل شيء ومعطى الناس كل شيء ومن عطاياه تلك الضحايا وقد يكين التقرب بخيرً الشعير أقوم عنده من التقرب بالنفائس والذخائر، بل من تقدم إليه بنفسه لا يحتقب شيئًا غير الصدق وخلوص النية أكرم عنده ممن بيدل الأموال ويسى» الأقوال والفعال».

وقد كان قيلون عالياً يخاطب بنى الإنسان كافة، وكان يقول إن إسرائيل إنها 
سعى بهذا الاسم لأنه ينظر إلى الله، فكل ناظر إلى الله أسرائيل. ولكن هذه 
الناموة العالمية لم تصرف قط عن العصبية القومية، ولم ينس قط في كلام عن 
بنى إسرائيل أنهم هداة الامم، وأنهم أحق عشمائر الإنسان بإعجاب جميع 
الشائر، قان الأثينيين برفضون شعائر القدمونيين، كما يرفض القدمونيون 
أشعائر الاثينيين ولم يعهد في المصريين، وأنهم ليخذون بتقاليد السيئيين، أو في 
السيئين أنهم يأخذون يتقاليد المصريين، وأنم أورية يعرضون عن عادات أها 
أسبا وأنمل أنسيا يعرضون عن عادات أهل أورية، ولكن اليوم السابع الذي 
يستريح فيه اليهود مرعى الحرمة عند جميع الأقوام، ويوم الكفارة من كل سنة 
أنس من الشهور الحرام في عرف الإعريق؛ إذ هو شهر يبطل فيه القتال ولكنه 
يغرى الناس بالإفراط في الشراب والطعام وشهوات الأجسام، وشتان هذا من 
يغرى الناس بالإغراط في الشراب والطعام وشهوات الأجسام، وشتان هذا من

يقول هذا من قرمه، في كلامه عن حياة موسى عليه السلام، ولكنه يقول في كلامه عن الشرائع الخاصة أن إسرائيل بين الأمم كاليقيم المضيع بين الغربا» لا يأخذ بناصرهم أحد إذا تأليد الأقوام وتضميت العشائة، ووثنهم عند الناس أنهم يبنون أنفسهم بالفرائض الصارمة ويتزمتون في المعيشة، والصرامة تقيلة على الطباع والتزمت بفيض إلى النفوس، ومع هذا يقول لنا موسى إن يتم إسرائيل يستجلب لها شفقة الله عدير الكون الذي وقعت إسرائيل من تصيبه وفرزت من العالم كما تفرز بولكور الثمار هدية الخالق والأب الرحيم».

\*\*1

تلك غاية الشوط الذى انتهى إليه فيلون في زمنه ولا يعتبر فيلون من الأئمة توى الأتباع في الديانة الموسوية، ولكنه يعتبر نموذجًا صالحًا لتلك الديانة كما يفهمها الحكيم المطلم المتدين في أوائل عصر الميلاد.



# • الباب الثالث •

تاريخ الميلاد

## أرض الجليل

وك السيد المسيح بارض الجليل - أو جليل الأم كما كان يسميها الإسرائيليون، لأنها كانت إقليمًا مفتوحًا لجميع الأمم الشرقية والغربية، ولم يخلص سكنه للإسرائيلين وحدهم في زمن من الأزمان.

ومعنى الجليل بالعبرية الدائرة: الإحاطة؛ لانها اتسعت لكثيرين ممن يحال بينهم وبين الإقامة في بلاد أخرى من فلسطين ولا سيما الجنوب.

وكانت الجليل جزءًا من أقاليم النساطئ الشمالية التي عرفت في التاريخ القديم باسم كنعان، ثم أطلق عليها اليونان اسم «فينيقية» من اللون الأحمر على ما يظهر، وهو لون الصخور والجبال.

وقد امتازت كنعان قديما بالموانئ الصالحة ووقوعها على طريق التجارة من البحر الأبيض إلى خليج فارس إلى أقصى المشرق واشتهرت في هذه الموانئ صيدا وصور رحيفا، وكانت تجارة المشرق والمغرب تنصصر في صيدا وصور، لأن الشواطئ الجنوبية خلت في الزمن القديم من الموانئ الصالحة، ولم تكن رزاها مساك مطروقة التجارة غير مسالك المصوراء وهي يومثذ قليلة الأمن كثيرة المتاكدة معروقة التجارة غير مسالك الصحراء وهي يومثذ قليلة الأمن كثيرة

ولهذا الموقع الفريد حقلت أرض الجليل من قديم الزمن بالسياح والمقيمين من جميع أمم الحضارة في الشرق والمعرب، وتوثقت صبابتها بجميع الحضارات الإنسانية، وراجت فيها الصناعات والمعارف العلمية والنظرية، ولا سيما المعارف المارف المارف المعارفة بالملاحة كفن بناء السعف روصد الكواكب والكتابة، حتى تواتر أن تجار الفينيقيين وملاحيهم هم الذين نشروا الأبجدية في بلاد البحر الابيض، ومنها انتقاد إلى سائر الأمم الأورية.

وقد دخل بعض بلاد الجليل – أو كنعان – في مملكة داود بعد إنشائها ، ولكن الملاقة بين الجليل واليهوية ظلت على الدوام علاقة حفر رجعاء إن لم يكن علاقة حرب وعداء، وكان أثر السيطرة اليهويية على بلاد الكنعانيين أن اليهود أخذوا من الكنمائيين معالم حضارتم وعواوا عليهم في السناعة والتجارة ، وجاء في العهد القديم غير مرة ذكر الاستعانة بالصناع والخيراء من أهل كنعان في تشييد الهياكل والقسور اليهوية. ومن ذلك في سفر الملوك أن سليمان أرسل إلى حيرام ملك الكنمائيين يرجوه أن يائم يقمل الفشب ليناء الهيكل ريقل له: «إنك تعلم أنه ليس بيننا أحد يعرف قطع الخشب كالصيدونيين«١٠. ومنه وصف المهندس الذي كان أبوه من صور وأمه من سيط نفتالي «وكان ممتلنًا حكمة وفهيًا ومعرفة لكل عمل في التحاس».

وقد جاء في الإصحاح السابع والعشرين من سفر حزقيال أنهم كانوا يتجرون بالعنطة والعسل والزيت والبلسان والعلوى وغيرها من منقولات الأمم الآخرى.

واعتمد اليهود على الكنمائيين في شئون الثقافة والفن، ولم ينته اعتمادهم عليه معتد مطالب التجارة والصناعة، فقطوا عنهم الكتابة وأوزان الشحير وأناشيد الصلوات، وحدث غير مرة أنهم تركوا عقائدهم وتحدولا عنها إلى عثاد الكتمائيين، وإلى ذلك يشير العهد القنيم في سفر القضاة حديد يقول: «وقعل بنن إسرائيل الشر في عينى الرب وعبدوا البطيم، تركوا إله آبائهم الذي أخرجهم من أرض مصر، وإلى ذلك أبضًا يشير العجد القديم في سفر الملوك الأولى بين إسرائيل قد تركوا عهدك وتفضوا مذابك وقطة أنبينا على الرب وهذا الخد القديم الله كالأولى المينا أن يقول الربي على إسرائيل قد تركوا عهدك وتفضوا مذابك وقطة أنبينا على أن يقول «وقد أبقيت في إسرائيل سبحة آلاف وهم كل الركب التي لم تجد البيل وكل غم يقياء.

ولما تكاثر عدد اليهود القيمين في الأقاليم الشمالية من فلسطين كالهليل والسمارة تقبرت عاداتهم وماثوراتهم ونظر إليها أبناء اليهودية نظرتهم إلى الدوارج الذين انقطوها عن أصولهم وتابعوا الغرباء على عاداتهم وأدابهم، وكان اللقوة أن أمال الجليل خاصة تعودوا الكلام بالأراسية وهي لفئة أهل سعورية اللقائمية أو باليونائية، وهي لفئة ألقائمين من البحر أو من أسيا الصغري، واقتبسوا كثيراً من ماثورات الفرس والهند والمراق، لأنهم كانوا يلتقون بأبناء هذه البلاد القائمين مع القوافل الشرقية، ويرجع بعض المؤرخين أن الفينيقيين الاقتبين جميعاً كانوا من قبائل الفليج الفارسي التي جات عنه وسارت مع طريق القوافل حتى استقرت على شاطئ بحر الروم وظلت محافظة بعد ذلك على علاقتها الماحد الذي قت، والماحد الذي قت، وسارت مع طريق الماحد الشرقية، وهذا للحدة اللقائم على علاقتها الماحد الشرقية، وهذا للحدة الله على علاقتها الماحد الشرقية،

<sup>(</sup>١) الإصحاح السامع من اللوك الأول.

ربلغ من بغض أهل اليهودية لأبناء ملتهم في الشمال أن «حنا عبركانوس» المائي أغار على الأقاليم الشمالية، ومنها بلاد في الساهرة وبلاد في الجليل، فأغار على الأقاليم الشمالية، ومنها بلاد في الجليل، فأغاد من فيها من البهود إلى الجنوب وحيَّر للقيمين في الشمال بين الهجرة أو تجول المختان وشارات اليهودية فضلوا البقاء على المهاجرة من بلاد أبائهم وأخدادهم أو من البلاد التي استوطنوها منذ زمن طويل، وليث السامريون منظورين بتقاليدهم، ولبث أهل الجليل متهمين منظوراً إليهم بعين الربية والستقراب.

ومما اتفقت عليه أقوال المؤرخين وتردد كثيراً في روايات التاريخ أن جمهرة كبيرة من أهل الجليل كانوا عرباً يتكلمون الأرامية ويلفظون المبرية بلهجة أجنبية يلحظها أهل الجنوب ويميزون المتكلم بها من كامات قليلة تبدر منه عرضاً على غير روية، وكذلك عرف الحواريون في الهيكل كما كانوا بعرفون في كل فلسطين.

وقد كان من الأمثال السائرة على ألسنة اليهود المتعصبين لتقاليدهم وعاداتهم «أنه لا خير يأتى من الجليل» وفي إنجيل يوحنا أن نثنائيل عجب حين قال له صاحب «إننا وجدنا الذي أنباً عث موسى» وأنه من الناصرة في الجليل، فأجاب مستغربًا: «أمن الناصرة يجيء شيء صالح»(١)

وفي إنجيل يوحنا أيضًا يروى عن رجال الهيكل أنهم كانوا يقولون منهكمين. «انه لم نقم نبي قط من الجلبل»(").

كانت السماحة الدينية وقلة التحرج هما سبب هذه النقحة على الجليل وأهله في نقرس أبناء البهودية المتكرين لكل سماحة والجامدين على كل حرج، ولكن هذا السبب بعينه من الذي جحل أرض الجابل أصلح مثبت الدعوة الإنسانية لتى ترقيبها العالم في ذلك العصر، فما كان من اليسير أن تتبثق دعوة الإضاء بإن الأمم في كنف الحجر والجمود.

وقد اتفق بعد موك السيد المسيح بيضم سنوات أن الجليل خرجت من سلطان ملك اليهودية على آثر وفاة هبرود الكيير، وأنها دخلت عن والبادية المجاررة لها في نصيب اينه ميرود انتياس وربما كان عليه السلام في العاشرة بن عمره حيزما هدم الرومان عاصمة الأمير الجديد، وينبت العاصمة الجديد

<sup>(</sup>١) الإصحاع الأول. (٢) الإصحاح السابع.

ط, ربة ما م، قرية من الناصرة حيث نشأ عليه السلام، ولا شك أنه في نحو العاشرة يسمع أخبار فقد الضرية ويسمع أخبار الأفرة التي تقدمتها وأعقبت بعدما اعتبار عنه مشكلة المساحة السياسة وأول ما طرق مسمعه من مشكلة السياسة والولة، ولا يأتت مشكلة السياسة والولة، ولا النبية حديث صباه وأول ما طرق مسمعه من مشكلات السياسة والولة، والديئة بالمبحد العالما الروماني طبيريوس سمع ولا شك تعقيب الكبار على ذلك الملق الروماني وشهد العبث من نري السياسة والإمارة قبل الأول، وأدرك أن العواصم تهدم وتبنى، وأن الدول تعول، وأن الطاغية يتزلف والمزلفة يومناني بعد الإمارة تقبل والمزلفة يومناني من المناقب بعد الإمارة المنافية يتزلف علمي المنافقة والمورة غير الصورة، غير الصورة غير الصورة غير الصورة على المالية.

### متى ولد المسيح ؟

يفهم من رقم التقويم الميلادي أن السيد المسيح ولد في السنة الأولى للسيلاد، وعلى هذا الحساب يجرى العمل بين الأمم الأوربية منذ سنة ٢٣٠ الميلاد، وهي السنة التي دعا فيها الراهب دينوسيس الصغير (عينه: إلى تتربح الأيام من السنة الأولى للميلاد، وصح الحساب على تقديره ثم جرى العمل على حسابه إلى الآن.

رام يكن الرجل صغيراً في مكانته الدينية، ولكنة أطلق لقب الصغير على نفسه من قبيل التواضع و الانكسار، وقد حقق بحوثه ومراجعاته ما استطاع في زمانه فلم بسلم من الخطأ في حساب بضع سنوات، ثم تعذر إصلاح عند النظا عند ثيرته فتقرر استدراكه بإضافة أربع سنوات إلى التقويم القديم الذي يحسبه أصحاب منذ بد، الخليفة، واعتبروا أن السيد المسيح ولد في سنة أربعة الاف وأربع بحساب ذلك التقويم.

أما القول الراجع فى تقدير المؤرخين الدينيين وغير الدينيين فهو أن ميلاد السيد المسيح متقدم على السنة الأولى ببضع سنوات وأنه على أصح التقديرات لم يراد فى السنة الأولى الميلاد.

ففى إنجيل متى أنه عليه السلام قد ولد قبل موت هيرود الكبير، وقد مات هيرود قبل السنة الأولى للميلاد بأربم سنوات.

وقد جاء في إنجيل لوقا أن السيد المسيح قام بالدعوة في السنة الضامسة عشرة من حكم القيصر طيبريوس وهو يومئذ يناهز الشارئين، وقد حكم طيبريوس الدولة الرومانية بالاشتراك مع القيصر أوغسطس سنة ١٢٥ من تأسيس مدينة رومة، ومعنى هذا أن السيد المسيح قد يلغ الثلاثين حوالي سنة ٢٧٠ ورمانية، وأنه واد سنة ٢٤٩ رومانية أي قبل السنة الأولى للميلاد بأربع سنة ١٤٠١ سنة ١٤٠٠ واد سنة ٢٤٠ سنة الأولى للميلاد بأربع سنة ١٤٠١ واد سنة ١٤٠١ ومانية أي قبل السنة الأولى للميلاد بأربع سنة ات

ويذكر إنجيل لوقا أن القيصر أوغسطس أمر بالاكتتاب – أى الإحصاء – فى كل المسكونة، وأن هذا الاكتتاب الأول جرى إذ كان كيرنيوس واليًّا على سورية «فذهب الجميع ليكتتبوا كل فى مدينته، وصعد يوسف... من مدينة الناصرة إلى اليهودية. ليكتتب مع مريم امرأته المخطوبة وهي حبلي، وتمت أيامها هناك. فولت ابنها النكر».

والمقصود بالاكتتاب هنا – على ما هو ظاهر – أمر الإحصاء الذي أشار إليه المؤمور بالاكتتاب هنا – على ما هو ظاهر – أمر الإحصاء الذي أشار إليه الرخ بوسفوس وأرخه بما يقابل السنتين السادسة والسابعة السلامة، فيكون أن يكون فيل أن يكون دعوته قد بدأت السبح إذن قد ولد في نحو السنة السابعة للعيلاد، وتكون دعوته قد بدأت وهو في المثالثة والعشرين أو الرابعة والاشرين، وهو تقدير بخالف جميع وهو في المثالثة والعشرين أو الرابعة والاشرين، وهو تقدير بخالف جميع اللاتقيين الاتحادات الأخرى ويضاف أن الرابعة والمثالثة عند على المثالثة عند المثالثة والمثالثة عند المثالثة عند المثالثة عند المثالثة عند المثالثة ا

ويقلب على تقدير المؤرخين الثقات أن الإحصاء المشار إليه هو الإحصاء الذي ذكره ترتليان Terullian وقال إنه جرى في عهد ساتورنينس Saturninus والى سورية إلى السنة السابعة قبل الميلاد، فإذا كان هذا هو الإحصاء المقصود فالسيد المسيح كان قد بلغ السابعة في السنة الأولى للميلاد.

ومن القرائن التي لا نريد أن نهملها قرينة الكوكب الذي قبل إن كهان المجوس تتبعوه من المشرق ليهتدوا به إلى المكان الذي ولد فيه السيد المسيع.

قمن المعروف أن خبراء فينيقية وفارس كانوا يشتغلون بالفلك والتنجيم، وأنهم كانوا في عصر الميلاد يرقبون حادثاً جلالاً في التاريخ البشرى حوالي سنة الميلاد، وكانوا كذلك يرصدون التجرم ليعرفوا من طوالعها بشائر ذلك الصادت الجلل المترقب من حين إلى حين، وكان قران المسترى ورخل من الطوالع الهامة عند سكان المشرق على البحر حيث ترصد الكواكب للعلاجة والتقاول، وفي داخل البلاد الفارسية حيث ترصد الكراكب للعبادة واستيحاء الإرادة الإلهية، ويكلى أن تذكر بقايا هذه العادة في البقة الفينيقية إلى ما بعد إيام المعرى لتعلم شأن الأرصاد هنالك كما كانت في الزمن القديم، وقد كان المعرى الضرير يعنى نفسه بهذه الأرصاد ويقول عن قران المشترى وزحل خاصة في لزومياته:

> قدران الشدترى زدلاً يرجى وهيهات البريسة في ضائل وكم رأت الفراقد والثريسا تقضى الناس جيلاً بعد جيل

لإيقاظ النواظس من كسراها وقد فطن اللبيب لما اعتسراها قبائل شم أضعست في شراها وخلفست النجوم كمسا تسراها

فإذا كان هذا ما تخلف من العناية بالأرصاد فى البقعة الفينيقية إلى أيام المعرى فليس من الأمانة البحث أن نهمل قرائن الأرصاد كل الإهمال، لأننا نرفض التنجيم ونرفض دعوى المجوس فيه.

فمن المعقول أن نتكر على المنجمين علمهم بالغيب من رصد الكواكب وطوالع الأفلاك، ولكن لا يلزم من ذلك أن ننفى ظهور الكوكب الذي رصدوه، وأن نبطل دلالته مع سائر الدلالات، ويخاصة حين تتفق جميع هذه الدلالات.

وقد ذكر فردريك فرار في كتابه «حياة السيح» أن الفلكي الكبير كيار حقق وقوع القران بين المُشتري وزخل حوالي سنة ٧٤٧ رومانية، ويقول فرار في وصف هذه الظاهرة : جإن قران المُشتري وزخل يقع في المُثّن نفسه مرة كل عشرين سنة، ولكنه يتحول إلى مثلث أغر بعد مائتي سنة ولا يعود إلى المُشّد الأول بعد عبور فلك المبروج كله إلا بعد انقضاء سبعمائة وأربع وتسعين سنة وأربعة أشهر وأشى عشر يومًا، وقد تراجع كيار بالمساب فتبين له أن القران لمع هذا النحو حدث سنة ٧٤٧ رومانية في المُثُمّث النوذين أن الحودين وأن المريخ لحق بهما سنة ٧٤٨ رومانية.

ويظهر من هذا الحساب أن تاريخ لليلاد يضاهى التاريخ الذي يستخلص من الشقديرات الأخرى على وجه التقويب، وأن السيد المسيح ولد في نحق السنة الخامسة أو السادسة قبل المالان.

ونعود هنتول إن إثبات الرصد لا يستلزم الإيمان باطلاع المجوس على الغيب من مراقبة الأفلاك، وكل ما يفهم، ولا يجوز أن يهمل، أن الذين كتبوا تاريخ السيد المسيح بعد عصره بنحو جياين كانوا يتناقلون خبر تلك الظاهرة ويؤمنون

<sup>(</sup>١) الجزء الأول صفعة ٢١ الطبعة الثانية من مطبعة كاسل.

يدلانتها على أنها حدث عظيم فقرنوا بينها وبين ميلاد المسيح المنظور، ولعل الأنجبل قد دونت والناس يتحدثون بقران فلكي من قبيل ذلك القران في حكم الأنجبل قد دونت والناس ويتحدثون بقران فقد حكم القيمين وسماء ابن الكركب» بال كوكبه بالعدرية» ونفش على العملة التي مسكها صورة كوكب، فعادت الذاكرة بكتاب الأناجيل إلى تلك الظاهرة اللكية النادرة، بعد الدعوة المسيحية بنحو سبعين سنة.

#### \*\*\*

على أن الدراسات الأخيرة في علم المقابلة بين الأديان تصبوق المؤرخ الذي يقدر 
يكتب عن تاريخ المسيح حتماً إلى مبحث عويص ادق جداً من المحدث الذي يقدر 
حول السنة الميلادية، فإن القرن الثامن عشر قد آخرج الناس مدرسة الشاب 
المقابق مقررات العلم القديم ويقائع التاريخ المتواتر، فشك الكتاب في وجود 
الأبيراء والمرسلين، وكان الشك يتناول كن نبي وكل صاحب دين غير محمد عليه 
السلام شكرا في بوذا كما شكرا في إبراهيم وموسى وعيسى، وسرى الشك 
إلى الاب كما سرى إلى الدين، فشكوا في شخصية 
شكسير طن بعض المثبتين الشخصايات المتاخرة في التاريخ أنها وجدت فعلأ 
شكسير طن بعض المثبتين الشخصايات المتاخرة في التاريخ أنها وجدت فعلأ 
وكلها لم تضم ما نسبوه إليها ولم تكتب ما ينشر باسمائها.

وقد زار فولتير - إمام الشاكين - بلاد الإنجليز فوجد هناك مدرسة بولنجوبيرك تتحدث بغاية السبولة في شبهاتها عن وجود السبد السبح، وكان ثابليون عين العالم الألماني ويلاند: هل يعتقد أن السبح شخص تاريخي، كما وصفره ؟ . وجاء القرن التاسع عشر وقد طفت على عيدان الدراسات الدينية موجات من الكتب التي الفها الألمان والنمركيون والفرسيون والإنجليز يقنون بها أقوال المؤرخين ويرجحون أن السبد السبح شخصية من شخصيات الخياله وليس من المستثناع في هذا الحيز أن نورد أقوالهم مفصلة أو موجلة هي هذا المؤسوع ، فإن أسماء المؤلفين والمؤلفات وعناوين المسائل التي طرقوها وخلاصة البراهين التي شفور بها بيان تلك المسائل تستغرق وحدها كتابا كهذا الكتاب ، ولكتنا نجيزي بتلفيص الاساسين المهين اللذين قامت عليهما مدرسة الشاف في وجود السبد المسيع، وأحدهما أنه عليه السلام لم يذكر في التواريخ روايتها عن شخصيات أخرى من شخصيات الزمن القديم وبعضها آمرب إلى روايتها عن شخصيات آخرى من شخصيات الزمن القديم وبعضها آمرب إلى الاساطير والغروض. أما المؤرخون الذين خصوهم بالذكر فهم بوسفوس Josephus وتاستيس Tecitus وسوتينوس Scutonius وكلهم ممن أرخوا عصر الميلاد ولم يثبتوا وجود السيد المسيح بما كتبوه عن أيامه.

تعم وردت في نسخ من تاريخ يوسفوس إشارة مقتضية إلى عيسى القديس، ولكن النقاد التاريخيين بجزمون بأنها مضافة إليه، ويوكون أنها أضيفت بقلم أحد القراء المتأخرين الذين عجبوا لخلو التاريخ من الإشارة إلى أعظم الموادث في ذلك العصر، فأباحوا لأنفسهم أن يضيفوا تلك الإشارة كانها من كلام يوسفوس على اعتبار أن الحقائق التاريخية أمانة عند من يطمها وليست أمانة المؤلف وحده سواء عرفها أو لم يعوفها، وما كان من المعقول أن المؤرخ اليهودى الذي ينكل المسيحية بكتب عن رسول هذا الدين فيقول: «إن في ذلك العبد عاش عيسى ذلك الإنسان القديس - إن جاز أن يسمى إنساناً - بعدما أتى به من اليهود ما الإخريق، وكان هو المسيح».

قالوا: إن بوسفوس أليهودي الذي مات على دين لا يكتب هذا، ولا يؤمن إيمان المسيحين، ولو أنه أمن كما أمنوا لما اكتفى بتسجيل ذلك الحادث العظيم في ثلاثة أسطر جاءت عرضًا بغير تعقيب أو تقصيل.

ومن اللاموتين الذين عقبوا على هذه الملاحظة القس هورن Home الذي للف كتابه «مقدمة الدراسة النقدية والشعريف بالكتب المقدسة» وأدرك به هجمة الشكوك الأولى في سنة ١٩٨٦/١٠

فقد ذكر هررن أن هذه العبارة مجودرة في جميع التسخ الخطوطة والمطبوعة التي حفظتها مكتبة الفاتيكان من الترجمة المبرية، وأن العبارة نفسها موجودة في النسخة العربية التي تحفظها الطائفة المارونية بلبنان، وأن كتاب القرن الرابع والقرن الخامس من السريان والإغريق والمصريين قد اطلعوا عليها واستشهدوا بها وأن يوسفوس قد أشار في موضع آخر إلى جيمس بأسقف أورشليم حيث قال: وإن حانا عقد السنهدرين اليهودي وأحضر أماء، جيمس أخا عيسى المسمى بالمسيح ومعه أخرون ثم أمر بهم أن يرجموا عقاباً لهم على مصيان الشريعة،

Intrduction to the Critical Study and Knowledge of the Holy Scriptures .

قال هورن: ولو أن أوسبياس Emobius أو من استشهد بالعبارة المتقدمة كان قد أشبتها مختلفًا لها لما عدم القداً كيكشف دسيسته من المطلعين على كتاب يوسفوس وهو كتاب له مكانة موقرة بين الرومان من قديم الزمن، ويفضل المكانة كمب يوسفوس شرف الوطنية الرومانية، بل كان من الراجع جداً أن يتصدى اليهود لمن يدس تلك العبارة في تاريخهم الأشهر فيقضدوه تقنيداً له ويقتيداً لهناية الهيارة بينايها.

وألم هورن إلى الشكوك التي تحيط بتلك العبارة لأنها لم تذكر قط في كلام معروف قبل أوسبياس، فقال إن هذه الشكوك لا تقيم حجة لأصحابها لأن إقطاب المسيحية كانوا في غنى عن الاستشهاد بأقوال المؤرخين مع استضاعتهم أن يثبترا رسالة السيد المسيح في نبوءات كتب القوراة.

وختم هورن ردوده بتوجيه عبارة يوسقوس إلى معنى لا يستلزم أن يكون المؤرخ اليهودي مؤمنًا بالمسيصية أو برسالة المسيح المنتظر، ولعله سماه «المسيم» رواية عن أتباعه الذين كانوا يدعونه مسيحًا ريعرفونه بشهرته الغالبة.

أما المؤرخ الروماني تاسيتس الذي كتب تاريخه حوالي سنة (١٠٥ ميلادية) فاقدم ما ذكره عن السيد المسيح لا يرجع إلى أقسم من سنة أربع وستين ميلادية، ولم يذكره مباشرة بل أشار إلى اسعه في سباق الكلام على حريق رومة، حيث قال إن الإمبراطور نيرون أقلقه اتهام الناس إياه بإحراق المدينة فاقى النهمة على طائقة العامة الذين يسمون بالسيحيين وينسبون إلى المسيح الذي حكم عايه بونتياس بيلاطس بالموت في عهد القيصر طبيريوس».

ولا يعرف الآن علام استند تاسينس في رواية هذه النسبة، ولكنها كانت على كل حال رواية شائعة بين أناس كثيرين لم يشهدوا عصر المسيح.

وكذلك لم يذكر سويتنيوس خبرًا مباشرًا عن السيد المسيح، ولكته قال في تاريخه القيمسر كلويس « أنه نفى من رومة جماعة اليهود الذين كانوا على الدوام يشرون المناعب بتحريض كريستس» وكتبها مكنا باللاتينية Chresus لأن الاسم التبس عليه بإن كرستس بمعنى الطيب وكريستس بمعنى المسيح.

وأيًّا كان مستند هذا المؤرخ فلا يستقاد من روايت إلا أن العاصمة الرومانية كان فيها أناس يعرفون باسم السيحيين عند منتصف القرن الشانى للميلاد، وإنه كان يحسب أن الزعيم كرستس كان يحرض أنباعه بنفسه في ذلك التاريخ. وقد عاش في عصر السيد المسيع نفسه كتاب ومؤرخون من الههود مثل الفيلسوف فيلون الذي سبق تكره والمؤرخ جستس الطيرى الذي عاش في الطيل إلى الذي قائم تقارف المسيحية وكتب تاريخ قومه عن عهد موسى إلى نهاية القون الأولى للميلاد ولم ترد في تاريخه إشارة مباشرة أو غير مباشرة إلى الدعوة.

تلك خلاصة الحجة التي تقرم على خلو التواريخ من ذكر الدعوة المسيحية في عصرها.

أما الحجة الأخرى وهي حجة التشابه بين القصص المروبة عن السيد السيد والقصص المروبة عن السيد السيد على تفصيلات الشرقية القديمة فهي المبادات الشرقية القديمة فهي المبادات الشرقية القديمة فهي المبادات الشرقية القديمة من المصريين والبابليين والقرس والهنود والكنعانيين، واكثر النقالة الششدية بهذه الحجة من علماء القابلة بين الاييان المطلعين على أدبان المشرق في لغاتها، ويظه عليهم ترجيح القول بأن أخبار المسيح بقية من بقايا الديانات الشمسية يدل عليها عدد «اثني عشر» الذي يشير إلى البروج المسير إلى عدد التلامية، ويدل عليها الاحتفال بالميلاد في يوم الاعتدال الشمس ويعرف حتى الدوم في اللغات الأوربية بهذه النسبة، وذلك عدا الشمس ويعرف حتى الدوم في اللغات الأوربية بهذه النسبة، وذلك عدا الشمائ والمجوزات.

والغريب في شأن هؤلاء العلماء أنهم لم يكلفوا أنفسهم تفسيراً مقبولاً لوجود المسيحيين بهذه الكثرة بعد جيل واحد من عصسر الميلاد، فإن التفسيس الميلاد، فإن التفسيس الميلاد، فإن التفسيس الميلاد، فإن المسيح التاريخية، ولا يكفى أن يقال إن أخبار المعجزات والشعائر قديمة المسيحية بغير داخ وبغير صحور مطلح شور طابه، وقد توقى بولس الرسول في نحو سنة سبعة وستين ميلادية وعاش قبل ذلك نحو ثلاثين سنة يبشر باسم المسيح، ولم يكن قد طال المهد بتاريخ الدعوة ولم يحدث خلار ذلك ما يفسر تكوينها من المعجزات والشعائر التي ظلت قبل ذلك منات المسترة وكان تواترها قديمًا أقرى وأشيع من تواترها بعد السين مقاردة على الالسنة وكان تواترها قديمًا أقرى وأشيع من تواترها بعد قائد المهد وتتابع السني.

وكل ما يقهم من سكوت المؤرخين المعاصرين على سبيل الجزم أن المؤرخين لم يدركوا خطرها ولم يعيزوها من الحركات التفقرة التي كانت تشتلع بها على الديركوا خطرها ولم يعيزوها من الحركات التفقرة التي كانت تشتلع بها خوات اليهود على صفة عامة، ويعزز هذا أن الطائقة الجديدة لم تذكر باسم ضي الأناجيل بحيثاً غير ثلاث مرات، فذكر أتباع السيد المسيح باسميت باسميت باسميت باسميت باسميت المسيحين، الأول مرة في مدينة (أنطاكية) ثم جاء في الإصحاح السادس والعشرين على السان الملك اغربياس أنه قال محتجاً: «أمون بما السادس والعشرين على السان الملك اغربياس أنه قال محتجاً: «أمون بما يتنابع ني به أن أصبير هسيحياً» وجاء في الإصحاح الرابع من رسالة بطرس: «إن عيرتم باسم المسيح فطري، لكم، إن نالم لأنه مسارق أو فاعل شر، أو صاحب فضول، فإن تالم لأنه مسيحية فلا يخجال،

وجملة ما يؤخذ من الكلمة في هذه المواضع الثلاثة أنها كانت تسبة ازدراء وتعيير على ألسنة أعداء المسجعية، وليس من الصحب أن يضبع الكلام من طائقة لا عنوان لها بين ما يكتب عن جماهير ذلك الزمن في غمار التواريخ ويضاصة إذا كانت لم تبلغ من الفطر ما يدركه مؤرخ الحوادث الكبرى، وكان من هم أولتك المؤرخين أن يستصغروا شائها لأنها طائفة مغضوب عليها في مراجع الدين ومراجع الدولة، فالهيكل يتكرها والمكيمة الرومانية تترفع عنها، ولم يحمد قبل ذلك أن طائفة من طوائف فلسطين جمعت بين غضب السلطتين،

#### \*\*\*

ريبدو. لنا أن نشوة العلم الجديد – علم المقابلة بين الأديان – هى التى دفعت أصحابها فى القرن النامن عشر إلى تصميل المشابهات والقارنات فرق طاقتها فإننا نرى أمامنا فى هذا العصر أن هذه المشابهات لا تنفى ولا تثبت، بل لعلها إلى الإنبات أقرب بنها إلى النفى على الإجمال.

تحن نرى في هذا العصر أن أتباع الطرق الدينية يتنافسون فينسب كل منهم إلى رئيه المقتل كرامات جميع الأولياء الأخرين لأن يؤمن بتك الكرامات ولا يشك في وقوعها ولكنه يعتقد أن وليًا واحدًا هو الجدير بإتبانها وهو الولى الذي الصفاة، وفضله على غيره من الأراياء،

وتحن نزى فى هذا العصر وفى جميع العصور أنّ المشهور فى صفة من الصفات تضاف إليه توادر تلك الصفة وعجائبها ويصبح علمًا لتلك الصفة فى كل ما دروى عنها ونسب إله، فالمشهور بالكرم تنسب إليه المكارم جميعا بغير سند، والمشهور بالشجاعة بذكر بعد ذلك كأنه هو صاحب تلك النادرة أو صاحب نادرة مثلها إن لم تكن تفوقها وتزيد عليها في بابها.

وينبغى أن نذكر أن المسيحية وجدت قبل أن تقترن بها تلك المراسم والنقاليد، وأن السيحيين الأوائل أعرضوا عن كثير منها واستتكروه ومنعوه، ومنهم من كان يحرم الاحتفال بمولد المسيح في يهم كاننا ما كان وعلى رأسهم أوريجين الفقيه العظيم، وقد مضت ثلاثة قرون قبل أن تصتفل كنيسمة من الكنائس المقتددة بعيد الملك في تاريخ من التواريخ، ثم أضطفت الكنائس فاحتفل الكنيسة الشرقية بالميلاد في السادس من شهو يناير واحتفات به الكنيسة الغربية في الخامس والمشرين من شهو ديسمبر، ويرجع أنها اختارت هذا اليوم لتصرف المسيحيين عن مضور الحافل الوثنية التي كانت تتخذه عيداً للشمس وتعلن فيه الأفراح بانتصار النور على الظلام، لأن الاعتدال الخريفي هد للوعد الذي يغصر فيه الليل ويطول النهار.

ولا يخفى أن بولس الرسول قد ولد في طرسوس وهي مركز من مراكز الديانة المتربة فليس مراكز الديانة المتربة فليس من المستقرب أن تعلق بنهنه بعض مصطلعاتها وعاداتها، وأن يكون قد تقبل بعضها تيسيراً الإقناع أتباعها بالدعوة الجديدة، فلم بزل من سياسة التبشير في جميع الدعوات أن تيسير في هذا الباب ما يسنطاع ليسيسيره، وقد ظلت هذه السياسة مرعية عدة قرون، إذ نقل الراهب عادها في تتربع الكنيسة الإنجليزية خطابا لغريغوري الأول (تاريخه سنة ٢٠١ ميلادية) يستشهد فيه بنصيحة المستشار بالبابوي مليتس Melima الذي كان ينهي عن يستشهد فيه بنصيحة المستشار بالبابوي مليتس smillam الذي كان ينهي عن هذم المائد الرشية ويرى الإنقاء عليها «وتحويلها من عبادة الشياطين إلى عبادة التي تعود أنسادها الذي العود التي تعود

ولاخلاف في تكرار العدد «اثني عشر» في كثير من الديانات، ولكن تكراره هذا لا يستلزم ان يكون كل معدود به خرافة أو أسطروة غير تاريخية، وقد كان خليفاً بأصحاب القارنات والقابلات أن يذكروا هذه الطقيقة بصفة خاصة، إذ أقرب المؤرخين إليهم سوتتيوس صاحب تاريخ «القياصرة الاثني عشر» وكلهم من «الشخصيات التاريخية».

<sup>(</sup>١) كتاب من الوثنية إلى المسبحية في الدولة الرومانية (الفصل الثاني).

وفي تاريخ الإسلام تفصيل مذهب الشيعة الإمامية وهم يدينون بالولاء لاثنى عشر إماماً معروفين باسمائهم ليس منهم من يمكن أن يقال فيه إنه «شخصية غير تاريخية».

على أن النقاد الذين شكوا في وجود السبيد المسيح قد شكوا كذلك في وجود يوشع بر نفر وطندا في على طنوا في السبيد المسيح أنه ومز من وموز المبتادات الشمسية لانه يصبح بالشماس ويوقفها عن مسيوها، ولم يصلى إلى عام هؤلاء الثقاد أن اسم يوشع بن نون وجد منقوشاً على حجير عند «نوميديا» بشمال إفريقية حيث أقام الهينيقيون مستعمرتهم (قارة حداشة) التي عرفت فيما بعد باسم قرطاجة، وعلى ذلك الصجر الذي كشفف (سنة - 16 صيلادية) كشابة بالمينيقية يقول كانبوها والنا خرجةا من ديارنا النجو بالنفسان من قاطع الطريق يوشع بن تون الأال، وإيس كاتبو هذا الكلام عن الذي الإسرائيلي ممن يتهمون بالمرسى على إثبات وجوده ونفى الشبهات عن سيرته وتاريخ».

وقد تعب أصحاب المقارنات والمقابلات كثيراً في اصطياد المشابهات من هنا وهناك ولم يكلفوا أنفسهم جهداً قط فيما هو أولى بالجهد والاجتهاد، وهو استخدام المقارنات والمقابلات الإثبات صابقة واحدة مطابقة لا يفرضونه عن نشأة المسيحية، فمتى حدث في تاريخ الأديان أن اشتاتاً مبعشرة من الشحائة والمراسم المقاق المسابق في موروة مذهب مستقل دون أن يعرف احد كيف تلفقت وكيف انفصلت كل منها عن عبادتها الأولى؟ ومن هو صاحب الرغبة أو صاحب المصلحة في منذه الدعوة ؟ وإي شاهد على وجوده في تواريخ الدعاة المناصرين لسنة الميالا ؟ وكيف برز هذا العامل التاريخي النبي الخطير على حين فجاة قبل أن ينقضي جيل واحد ؟ ولماذا كان يخفى مصادر الشعائر الجالسة وإلى الراسم الأولى و بطنها إلا مشهوبة للسيعة إلى الراسم الأولى و بطنها إلا مشهوبة للسيع المسابعة عن المناسبة المناس

إن استخدام المقارنات والمقابلات في تحقيق هذه المسابقة أولى بمؤرخي الأديان من كل ما جمعوه أو فرقوه لينتهوا به إلى فرض منقطع النظير.

على أن صناعة النقد التاريخي تتهم نفسها بالعجز البالغ إذا لم تستطع أن تعتمد على الكلام المروى في تقرير « شخصية القائل» وتحقيق مكانه من التناريخ، وبين أيدينا كلام السيد المسيح كما روته الأناجيل يثبثنا في هذه الناحية عن كثير.

(١) القصل الرابع من المجلد الثالث من صحائف شميرز،

فمهما يكن من فصل القول في استقلال كل إنجيل أو اعتماد يعضها على بعض فهناك علامات واضحة لا يمكن أن يقصدها كتاب الأناجيل، لأنها علامات نقهمها الآن وفاقًا لما درسناه من نطور الدعوة المسيحية، ولم يكن لها محل في روس الرواة المشاهدين أو الثاقلين.

فإن روايات الأتاجيل تطابق التطور المعقول من بداية الدعوة إلى نهايتها، ومن التطور المعقول أن تبتدئ الدعوة فومية عنصرية ثم تنتهى إنسانية عالمية، وأن تبتدئ في تحفظ ومحافظة ثم تنتهى إلى الشدة والمفافقة، وأن تبتدئ بقلل من الثقة فى شخصية الداعى ثم تنتهى بالثقة التى لا حد لها في نفوس الأتباع والأشياخ، وهكذا كانت الدعوة المسيحية كما روبقا الأتاجيل بون أن يقعمد كتابها تطبيق أحوال التطور أو تلقف أذهانهم إلى معنى تلك الاحوال.

وربما كان أوضع من هذا في الإبانة عن شخصية الداعي أن أقواله تتضمن نقداً لجميع الذاهب التي كانت شائعة في عصره، وأن هذه الأقوال تشير إلى وجهة نظر واحدة لم يكن لها وجود في غير تلك الشخصية.

فالأقوال المسيحية تتنقد الفريسيين ولكنها لا تصدر في نقدهم عن وجهة نظر. الصدوقيين أق السامريين.

وتنتقد أصحاب النصوص ولكنها لا تصدر في تقدهم عن وجهة نظر الإباحين والمتطلين.

وتتنقد الأسين المتعصيين ولكنها لا ثدين بازاء الفلاسفة أن الأبيقوريين والرواقيين. وتتنقد السامريين ولكنها لا ترفض السامرية بتأتًا ولا ترفض غيرها من النحل كل الرفض من جانب ححود.

وتستشهد باقوال موسى وإبراهيم والأنبياء ولكنها لا تتقيد بكل قول منها تقيد الماكاة ولا تقتدى بها اقتداء التابع للمتبوع.

وإذا محتفا وجوده النقد جملة واحدة أمكن أن تردها كلها إلى وجهة نظر متناسقة وقوام شخصي مرسوم، وقد ينغ فيها الاستثناء حيث ينيخي أن يقع، لأن التناسق الذي يجرى مجرى الأعمال الآلية وتيرة واصدة لا يوافق طبيعة الدعوات الصية المتقدمة، ولا سيما الدعوات في عصر الهم والبناء والبراجعة والتثبيت

هذه علامات «موضوعية» لها شائها الاكبر في الإبنانة عن شخصية السبيد السبيه، وأصفق تلك العلامات بعد هذا كه أن الدعوة جارع في إيانها، وقاقًا لمطالب زمانها، يحيث تكون الغرابة أن يخل الزمن من رسول يقول بالدعوة ويصلل لامانتها، لا أن يجيد الوسول ويستخدي أن يكون ولو أن حواقًا بعد ذلك العصر أراد أن يخلق رسولاً يوافق رسالته المنشوبة لوقف به الغيال دون ذلك الترفيق للطبوع.

### صورة وصفية

من أقدم الصدور الوصفية التى حفظت للسيد المسيع صدرة تداولها المسيحيون فى القرن الرابع وزعم رواتها أنها كتبت نقلم ببليرس لنتيولس صديق بيلاطس حاكم الجليل من قبل المراة الرومائية، رونهها إلى مجلس الشيوخ خارقة يسمى يسدع ويدعوه تلامينه بابن الله، وكان الرجل سعت نبيل وقبا بين الاعتدال، يقيض يوجه بالحنان والهيية معاً، فيجبه من يراه ويخشاه، شعره كلون الخدر منسرح غير مصفول، ولكنة في جانب الآذن أجعد لما ع، وجبينة صلت ناعم، وليس فى وجهه شية، غير أنه مشرب بنضرة متوردة، وسيماء كلها ويرحة، وليس فى فعه ولا انفه ما يعاب، وعيناه زرقاوان تلمعان، مخيف إذا لام أو أنّ، وديم محبب إذا دعا وعام، لم بره أحد يضحك، برأه الكثيرون بيكي، وهر طويل له يدان جمياتان مستقيمتان، وكلامه متزن رصين لا يعيل إلى الإطلاب، وملاحته في مواه تقوق العهود في أكثر (الرجال».

إلا أن هذه الرواية مشكوك فيها وفى أسنادها التاريخية، ومثلها جميع الروايات التي تداولها التاس في ذلك العصر أو بعده، ومنها ما لا يعقل ولا يظن به الإوايات التي معنوس من أعداء المسيحية في العمير الأولى، كقول بعضهم إنه كان عميناً أحديد بديم الصعورة، فإن الشريعة الموسية كانت تشترط فى الكامس سواء الخلق وسلامة الهسم من الميوب، ولا ترسم لخدمة الدين من يعيبه نقص أو تشويه، فمن غير المعقول أن يتصدى للرسالة من يعاب بالحدب والنحامة والقداء تما، وأن يخلو الكلام المنسوب إلى خصومه أو أنصاره من الإشارة إلى الماحسة إلى خالماحسة إلى خالماحية المياحية والمحسدية المحدد الوحية.

نعم إن الأنبياء في يتى إسرائيل لم يكن لهم راسم يرشحهم للنبرة بشروط مطومة كشروط الكهائة، ولكن اتصاف النبي بالدمامة والحدب لا يبقى في طى الكتمان مع التحدث عنه وعن المشوهين وأصحاب الآفات الذين بيرئهم ويساقون إليه ليشفيهم من الشوهة والآفة. وليس في الأنتجيل إشارة إلى سمات السبد المسيع تصريحاً أو تلميحاً يفهم من بن السائر ولكن بؤخذ من كلام تشائيل حين رأه لأول مرة أنه رائع المنظر ملكي الشارة، إذ قال مات أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل».. وأراد المسيع أن يقسر ذلك بأنه تحية يجيب بها الفتى على تحيته، ولكنها على أية حال تحية لا تقال للأحدب ولا الدميم المنشو».

غير أننا نفهم من أثر كلامه أنه كان مأنوس الطلعة يتكلم فيوحي الثقة إلى مستمعيه، وذلك الذي قبل عنه غير مرة إنهم أخذتهم كلماته، لأنه ميتكم بسلطان، وليس كما يتكلم الكتبة والكهان.

وقد كان ولا ربيه فصيح اللسان سريع الخاطر، يجمع إلى قوة العارضة سرعة الاستشهاد بالحجج الكتابية التي يستند إليها في حديث الساعة كلما فوجئ باعتراض أو مكابرة، وكانت له قدرة على وزن العيارة المرتجلة، لأن وصاياه مصدغة في قوالب من الكام الذي لا ينظم كنظم الشعر ولا يرسل إرسالاً على غير نسق، ويقاب عليه إيقاع الفواصل وترديد اللوازم ورعاية الجرس في المقابلة بين الشطور.

وثوق الجمال باد فى شعوره كما هو باد فى تعبيره وتفكيره، والنقاته الدائم إلى الأزهار والكريم والجنائن التى يكثر من التشبيه بها فى أمثاله، عنوان لما طبع عليه من توق الجمال والإعجاب بمحاسن الطبيعة، وكليراً ما كان يرتاد المربع والمدائق بتلاميذه ويتخذ من السفينة على البحيرة - بحيرة طبرية - منزل يخطب عنه المستمحين على شاطئها المعشوشب كانما يوقع كلامه على هزات السفينة وصفقات الموج وخفقات التسيم، ولم يؤثر عنه أنه ألف المدينة والصاضرة كما كان يانف الخلاء المطلق حيث يقضى سدويعات الضحى والأصيل أو سهرات الربيم فى مناجاة الموالم الأبدية على قدم الجبال وتحت القبة الزرقاء.

وقد أطبقت روايات الأناجيل على أنه كان عظيم الأثر في نقوس النساء، يتبغة حيث سار ريصغين إليه في محية ووقان، ومن عثماء الرجال من تتعلق بهم نظرات النساء كانهن ماسورات مسحورات، ومنها من تتعلق بهم نظرات النساء كأنهم ولهجون أفقدتهن بضوالع اللحم والدم ونزعات القرائز والأهواء، ولكن الرجل العظيم الذي يجتذب إليه قلوب النساء لأنه يشيع فيها السكينة ويبسط عليها الطمائية ويقمها بحنان الطهر والقدامة ويربحها من وساوس يوسين الجسد ويرتفعن جدين له فوق مناط الظنون. لهذا لا نستغرب أن يقال إن قرينة ببلاطس كانت تحذر قريبها أن بعس ذلك الإنسان المسالح، وأن تغلب محبة القوى على محبة الدنيا في نفوس تبعثه وهجرت زينة الحياة، ومنهن الغواني اللواتي تستدعيهن الحياة كل يوم بداع مطاء،

وقد وصف نفسه بلكه وديع متواضع الفؤاد، وقال إن الوداعة مفتاح السماء فلا يدخلها غير الودعاء، وتشقت الوداعة في كثير من أقواله وأفعاله، ومنها الرحمة بالفاطئين والعاثرين، وهي الرحمة التي تبلغ الغاية حين تأتى من رسول مير أمن الخطابا والعثرات.

إلا أن هذا الرسول الوبيع الرحيم كان يعرف الغضب حيث تضبع الوداعة والرحمة، وكانت شبيعته في رسالته شبيعة الرسل جميعاً حين تعلى عقدم أواصد اللحم والدم وتنقدم مقوق الهائة على حقوق الاباء والامم على أمى ومن هم إضوتى؟ .. من يصنع مشبيئة أبى في السموات هو أخي إراضية من المي ومن هم إضوتى؟ .. من يصنع مشبيئة أبى في السموات هو أخي رأختي وأمى». «من ليس معى قهو على ومن لا يجمع معمى أخيف والمرأتة وأولاده للمجتم المعمل المعملة، قدا هو بقادر أن يكون لي تلعيناً».

وهذه وانشجاهها من الشروط المسارمة التي كان يفرضها على مريديه، هي الشروط التي لا غنى عنها لكل دعوة مستبسلة أمام السيطرة والجبروت، ومهما الشروط التي لا غنى عنها لكل دعوة مستبسلة أمام السيطرة والجبروت، ومهما البكرة فيها من أساليب المجاز والكتابة فالقراب المتي يتأدب بها الجنود في كل ملحمة، جنود الحرب في ميادين الصراع على فقوح الحكم والسياسة، فما بالنا بجنود الحرب في فتوح الرح ومطالب الكمال.

ولقد كان عليه السلام يأمرهم أن يقدموا على المضاطر في سبيل الحق والهدائي لكنه كان يقيم لهم حدود المفاطرة حيث يجب الإقدام على المرت وجوباً لا مثرية قهيه فالقطر على الورج إذا كان موت الروح في الحسبان، فإن لم يكن خطر على الجسد ولا على الروح فعلا خمير في المضاطرة،. وكونوا بسطاء كالصاغر وتكماء كالحيات.

وقى إنجيل مرقس أن السيد المسيح نجا بنفسه إلى جانب البحر حين علم أن الفريسيين والهيرودويين يأتمرون به إفلاكه وفي سائر الأناجيل أنه كان يشكو حرته ريث حين أحدق به الخطر، وأنه كان يدعو الله أن يجنب الكأس التي هو وشيك أن يبتجرعها ، وأنه كان يقول لتلاميذه ، دفسي جد حزينة .. امكثوا ها هنا واسهروا ».. وأنه كان يعتب عليهم حين يراهم نيامًا على مقربة منه وهر يعانى برحاء وأشجانه ويقول لهم: ما قدرتم أن تسهروا معى ساعة واحدة ؟.. ثم قال لهم آخر الأمر رقد حم القضاء الآن ناموا واستربحوا !

قليس الإقدام على الجهاد أن تتجرد النفس من طبيعتها في وجه الخاوة . والمتالف وليس محظوراً على النفس في سبيل ذلك الجهاد أن تأخذ بالحيطة . أو تلوذ بمن تحب ومستمد الدون من عواطف المحيين، وإنما المعظور عليها أن تششى القطر على الجمعد حيث تجب الخشية على الروح، وفي غير ذلك لا خشية ولا مخاطرة ولا ملام.

ومن تحصيل الحاصل أن يقال إن السيد المسيع خلق على قطرة امثاله من أصحاب الرسائت الكريرى الذين لا يتقطعون لحقاة عن الرياضة الروحية، وهذه الرياضة الروحية من مسابقه عرضة للتقني، في الرياضة الروحية عن التي تجعلهم منذ صبياهم عرضة للتقني، فل عاملة مسائرهم لهلهم يعرفون حالهم من الانتراب أو الابتعاد عن طريقهم إلى الله. فيم بشرفون على النور حينا ويصتجون عاحدينًا ويعونون إلى طواياهم في كل حين بحاسبونها على إشراقة أو احتجابه، ويستبشرون تارة الأنهم يلمحون على انقسهم باللائمة تأرة الأنهم يشهرنها بالزين عن الموادة والانتمان اللقة ونلك البشارة تنده النفسة المنازية ونلك البشارة تنده النفسة ونلك البشارة تنده النفسة ونلك البشارة تنده النفسة على الرياضة وتنها للبثارة والاستغرار ويتخذ المدة الليقن والإيمان.

لا ربي أن هذه الرياضة هي التي عناها كتاب الأناجيل بفترة التجرية في البرية حيث تعين أبية عن المساوس التلق البرية حيث البرية حيث تعين المساوس التلق وصواح الفتنة يقولها المساوس على وساوس التلق وصواح الفتنة يقلمن النفس ساعة لم متحدة منه الطمائينية بالتجرية ساعة أخرى، ثم بماف التجرية لأبها تسليم بالثقة لأن رسالة الله حقيقة بكل شاء وأهل لكل شن بالشك حيث ينبغي التسليم بالفقة لأن رسالة الله حقيقة بكل شاء وأهل لكل شن المراجع المساوسة المساوسة المساوسة المساوسة الله وتطلع المساوسة المساوسة المساوسة المساوسة المساوسة عن المساوسة المساوسة

وقد تغلب المسيح على هذه المحنة كما تغلب عليها الأسياء المرسلون بعد قلق وجهاد رضبر أليم وتحسيه بعد ذلك كان يعالج القلق من هذا القبيل بالتسليم للواقع، وكان يستقهم الحوادث إرادة الغيب حيث تحتجب عنه هذه الإرادة. فيشرك الحوادث تمضى ويمضى صعها وينتظر ما تحكم به المقادير وفي هذه المُواقف بخيفة أن يحجم ويتهم ضميره بالإحجام مخافة العواقب فذلك مسعاه إلى بين القدس فى أخريات رسالته مرتين: مرة وهو يدخلها بين الترحيب رالتهليل، وحرة وهو يدخلها بين النثر والشباك وخيانة الأصحاب ردسيسة الأصدقاء،

كانت هذه القطوات من خطوات التسليم الذي ينطوى فيه حب الاستلهام والاستطلاع خيراً من طلب البرهان وخيراً من النكوس ما لم يكن هنالك برهان، وما قال قائل في أمثال تلك المواقف! ليفعل الله ما يشاء إلا وهو يترك المقادم أن نظهر من مجرى الحوادث حيث تجرى بها مشيئة الله،

في لحظات كهذه اللحظات يقوص الإنسان كله في أعماق ضميره، ولعل لحظة من تلك اللحظات هي التي قال فيها الناظرون إليه: إنه غائب عن فنسه، أو هي التي صمحت فيها لا يحير جواياً لاكه هو يترقب جواب الغيب للنظور مما عسى أن يكون عما قريب، أو هي التي أقدم فيها لا يبالي بسلامت وعاقبة أمره. ولم يكن فكره قاصراً عن استطلاع العواقب جميعاً في موقف من ثلك المواقف الحاسمة، ولكن الشكلة الكبرى كلها في استطلاع العواقب، فهل تراء لا يقدم على العواقف إلا يضمنان من البوهان؟

إن أعمال أمسحاب الرسالات لا تقهم على حقيقتها ما لم نفهم معها هذه القاعدة الاساسية في طبيعة الرسل، وهي أن الشك أخرف ما يخافونه، وأن السك أخرف ما يخافونه، وأن استيقاء الإيمان غاية ما يبتغون، وكثيرًا ما يقدمون على جسام الأمور لأن الستيقاء الإيمان، ولأن الإحجام شك أو انتظار برهان، والشك وانتظار الله هان مستويان في بعض الأحيان.

وقد تواترت الروايات على أن السيد المسيح كان يبتهل إلى الله في أخريات رسالته قائلاً: «اللهم جنيني هذه الكأس، لكن كما تريد أنت لا كما أريد».

وفي هذا الابتهال مفتاح كل عمل أقدم عليه بعد ذلك، أو أقدم عليه في مثل مذا الموقف فإنه لم يتجنب الكأس كما يريد بل ترك لله أن يجنبه إياها كما أواد، وموضع الشبهة في نفسه الشريفة أن السلامة هي ما يريده، وأن التكول هي طريقة إلى لجنتاب الكاس، فليكن مسميره إذن في غير هذه الطريق، ولكن السليم هو طريق الإيمان.





#### دعوة المسيحية

تراريخ الأديان جميعًا نثبت المقيقة الواضحة التى لا مغزى لكتابة التواريخ مع الشك فيها، ونعنى بالحقيقة الواضحة اطراد السنن الكونية في الموادث الإنسانية الكبرى، فلا يحدث طور من أطوار الدين أو الدنيا إلا سبقته مقدمات التي تمهد لحدوث، وجاء سريانه في العالم على وفاق لوازمه ودواعيه.

وليست المسيحية شنوذاً عن هذه القاعدة، بل هي من أقوى الظواهر التي تؤيدها وتسرى في مسراها، وسنراها، وسنري بعد الإحامة بالقيصول التواقع والمسروان، وأن السابة في المسابقة من التقطاع بين العصرين، وأن العمر القنيم كان يلتقت بنظره شيئاً فشيئاً إلى رجه العصر الجديد، وسنرى غير مرة في هذا الكتاب أن الدعوة المسيحية جاء في إبائها وفاقاً لمالك

وليس أقرب إلى جلاء هذه الحقيقة من تلخيص صورة العصر كله في كلمات معنودات نحصر بها أفاته البارزة ونهتدى بهذه الأفات إلى علاجها الموكول إلى العقيدة.

فعا هى أفة العصر التي برزت في القاريخ وانفقت عليها أوصاف المؤرخين الذين توقعوا الانقلاب فيه من طريق الدين أو من غير طريق الدين ؟

كانت له أفـتان بارزتان: إحداهما تصـجر الأشكال والأوضـاع في الدين والاجتماع، والأخرى سـو، العلاقة بين الأمم والطوائف مع أضطرارها إلى المعيشة المستركة في بقعة واحدة من العالم المعمور وعلى الخصـوص تلك الأقالِم التي نسميها اليوم بالشرق الارني.

تحجرت الأشكال والأوضاع وغنيت المظاهر على كل شيء، وتهافت الناس على حياة القشرر دون حياة اللباب، فكل معانى الحياة عندهم سعت وزينة وأبهة ومحافل وشارات، وانتقت المضارة من الداخل إلى الخارج أو من النفس إلى الجمعد، كما يحدث دائماً في أعقاب العضارات، تبدأ في عالم الفكر والوجدان ثم تستغيض العمارة فتميل إلى التجسم والتضنح، وتنقد من قوة النفس والضمير بعقدار ما تكسب من مظاهر المادة والمال. تجمعت الثروة والكسل في ناحية وتجمعت القاقة والجهد المرهق في ناحية أخرى، فعرق السادة في الترف، وغرق العبيد والأرقاء في الشقاء، وفسدت حداة مؤلاء ومؤلاء

وتحجر نظام المجتمع فناصبح اشكالاً ومراسم خلواً من المعنى والغناية، وتحجرت معه الشرائع والقوائين، فلم يكن غربياً أن تنقش على حجارة وأن يرتقع جرنائها في يدى عدالة معصوبة العينين، وأن تفرغ الكفتان فتستويان الأنها فارغتان!

وتحجرت الدقائد الوثنية في النولة الرومانية وتحجرت العقائد الكتابية بين بنى إسرائيل فأصبح فرق الشعرة بين النصين يقيم الحرب الحامية على قدم وساق، وأصبحت التقوى علمًا بالنصوص وبحثًا عن مراسم الشريعة، وغلب النظير وإن اختلفوا على اللفظ والتأويل،

أشكال وقشور، لا جوهر هناك ولا لباب،

وسا من العلاقة بين الأمة والأمة وبين الطائفة والطائفة، وبلغ الحس بسوئها غايته، لأن الذين يعانون من سوئها يعيشون في نطاق واحد ويخضعون لحكم واحد، فلا فكاك منه بحال.

دنيا أفتها مظاهر الترف ومظاهر العقيدة، ومن وراء ذك باطن هواء وضمير شواء، فلا جرم يكون خلاصها في عقيدة لا تؤمن بشم، كما تؤمن ببهماطة المسيور ولا تعرض عن شمى، كما تعرض عن المظاهر، ولا تضيق بخلاف كما تضيق بالخلاف على النصوص والحريف وفوارق الشعرة مين هذا التأويل وذك التخابا،

عقيدة قوامها أن الإنسان خاسر إذا ملك العالم بأسره وفقد نفسه، وأن ملكون السماء في الضمير وليس في القصور والعروش، وأن الرء بعا يضمره ويفكر فيه وليس بعا ياتكه وما يشربه وما يلبسه وما يقيمه من صروح المعابد والمادون.

> مل كائت للدنيا آفة غير آفة الظاهر والتناحر على المظاهر ؟ وهل كان لتك الآفة خلاص غير ذلك الخلاص ؟

وهل كانت المسيحية إلا العقيدة التي تدعو إلى خلاصها من حبث يرجي وهيهات لها في غيره خلاص ؟ وتقطعت الأسباب بين الأمم وبين الطوائف وبين الأحاد، واتسم العصس كله بالعصبية في السائد والمسود والحاكم والمحكوم.

الرومانى سيد العالم بحق، والإسرائيلي سبد العالم بحق إلهه، واليوناني والأسيرى والمصرى كل منهم سيد الأمم وكل منهم مثال الهمدية، والمولى بخرج العبد من زمرة الأدمين، والعبد يعقت السيد مقت الموت أو يغضل الموت على المق الذي يجمع عليه بين الذل والأمم والجوع، وأبناء الأمة الواحدة طوائف

ويثنى إلى هؤلاء البشير المنظر, فماذا يقول لهم إن لم يقل لهم إن الله رب بنى الإنسان وإنه هو ابن الإنسان، وإن الحب أفضل الفضائل وأفضل الحب حب الأعداء، وإن الكرم أن تعطى فوق ما تسبل وأن تعطى بغير سؤال، وإن ملكوت السحاوات لا تقتحه الأموال، وإن ما لقيمسر لقيصر وما لك الله، وإن للجد الذي يتنازعه طلابه لا يستحق أن يطلب، وإن الجد الذي يستحق أن

ولم يأت هذا البشير فضولاً على غير انتظار: أبناء قومه موعودون به في ذلك الزمن، وأبناء الأقوام ينتظرون شيئًا لا يعرفونه ولكنهم يعرفون أن زمانهم لا يطاق، وأن حالهم لابد لها من تحويل.

أفلست المبادات، وجاء أهد المعبودين - قيصر رومة - فأحرق الأسفار والنبوءات، ولم يبق منها إلا ما هو أقرب إلى القن في محراب أبولون إله الفنون.

أما العبادة التى لم تفلس فقد كان رأس مالها كله نسبيت منتظرة.. وهذه علامات السداد يستبشر بها المصدق ولا يمجدها النكر، وإنما هو خلاف على العلامات، وعلى مصداقها من العيان والسماع.

لقد كانت الدعوة طباق الزمن وقد بدأت في أوانها لم تتقدم ولم تتأخر، وكفي بذلك برهائًا على موقعها الصحيح من التاريخ، فقد كان بلاء الناس أنهم خربوا باطنهم وعمروا ظاهرهم، فجاهم الرجاء الذي يصلح لذلك البلاء بشارة لا . تبالى أن يخرب ظاهر الدنيا كله إذا سلم للإنسان باطن الضمير.

وهذه هى دعوة السيد المسيح كما ساقها الغيب وترقبها العالم الذى سيقت إليه، ولو لم تكن هى طلبته يومئذ لما استوات عليه قبل أن تنقضى عليها أربعة قرون. وقد لقيت الدعوة أشد ما يلقاه دين من مقاومة... فلا يفهم من هذا أنها شاعت في العالم الإنساني على الرغم منة أو على غير حاجة منه إليها، فإنما الدين الطلوب هو الدين الذي تعلق أسباب قبوله على أسباب رفضه، وليس هو الذي يقبله التاس جميعًا طائعين مستسلمين كأنه غنى عمن يدعو إليه وما من ديرة قط تستغنى من ميداً الأمر عن الدعاة.

ولقد تصدى رسول الإخاء والسلام لدعوته وهو يعلم أنها أخطر الدعوات وأنها أخطر جداً من دعق البغضاء والقسوة، لأن الذي يدعو إلى الإخاء يدعو إلى اقتلاع جنور البغضاء والذي يدعو إلى السلام يدعو إلى تحطيم سلاح الأقوياء وليس افتلاع جنور البغضاء بالأمر الهين وليس تحطيم سلاح الأقوياء علالة حالم وليس السبيل إلى ذلك سبيل الرضا والغاق.

لهذا كان يقول: «جثت لالقى على الأرض نارا فحيذا لو تضطرم». وكان يسأل تلاميذه وسامعيه: «أتحسبوننى أتيت لامنح الأرض سلاماً» ثم يبيادر فيقول: «كلا: وإنما ها مساحداً والانتصام خمسة ثى البيت ينقسم ثلاثة منهم على اثنين، واشان على ثلاثة بنقسم الأب على ابنو، والابن على أبيه، وتقسم الألم على البدي والابن على أبيه، وتقسم الألم على الذكة والكنة على الحماة».

ولقد كان كلام كهذا يقال على ألسنة بنى إسرائيل كما قال ميضا: مما فى الناس من مستقيم، كلهم يكمن للدماء وينصب الشباك. لا تأتمنوا صحاجياً، لا التناس من مستقيم، كلهم يكمن للدماء وينصب الشباك. لا تأتمنوا صحاجياً، لا الابن بأبيه مستهن، وإن البنت على أمها ثائرة.. والكنة على الحماة، والإنسان من أهل بينة المادية، والمادية المادية، والمادية المادية، والمادية المادية، والمادية، والماد

ولكن هذه الأقوال وما شاكلها كانت وصفًا لما هو حادث ولم تكن نبوءة عما سيحدث من الشر في سبيل الغير، ومن البغضاء في سبيل الإخاء، ومن الحرب سعيًا إلى السلام.

وقد صحت نبوءة الرسول فنى بنى قومه فناصبوه العداء لأنه بيسط الدعوة إلى الإخاء ويعم بها « طيور السماء » وهم رمز الطراق فى جميع الأرجاء،

ومن الواضح أن كان يؤثر قومه بالخير لو استمعوا إليه واتبعوه، ولكنهم مدعوون إلى وليمة يرفضونها فمن حضرها بغير دعوة فهو أولى بها، وكذلك ضرب لهم المثل بوليمة العرس وقد أرسل الداعى عبده في طلب ضيوفه « فقال هذا: إنى أشستريت حقالًا وعلى أن أخرج فأنظره، وقال ذاك إنى اشستريت أزواجاً من البقر وسأمضى لأجربها، فغضب السيد وقال لعبده: اذهب عجلاً إلى طرقات الدينة وأزقتها وهات إلى من تراه من الساكين. فهاد العبد وقال لسيده: قد فعلت كما أمرت ولا يزال في الرحية مكان، قال السيد: فادع غيرهم من أعطاف الطريق وزواياه حتى يمثلئ بيتى فان يذوق عشائي أحد. من أولتك الذين دعوت قلم يستجيبوا الدعاء ».

ويمكن أن يقال فى وصف تلك الدعوة العامة كثير لا يحصى على حسب النظرة التى ينظر بها القارئ إلى كلام المسيح فى الأناجيل.

يمكن أن يقال إنها دعوة إلى حين ينتهى وشيكًا بانتهاء العالم كله في أمد قريب، ويمكن أن يقال إنها دعوة ملكوت يدوم ولا يعرف له انتهاء.

ولكننا على التحقيق نطابق جوهرها كله إذا وصفناها بأنها « تغيير وجهة » وافتتاح قبلة، ولا سبيل إلى الجمع بين الوجهتين ولا إلى التردد بين القبلتين، ظن يخدم أحد سيدين...

قبلة الروح أو قبلة الجسد.

قبلة الله أو قبلة « مامون «١٠) إله المادة والمال.

معبد الضمير أو معبد الصخر والخشب.

هنا أو هناك..

فالمهم هو الانتجاه أين يكون، وإلى أى أمد يدم، وكل ما يلى نلك من تقصيل فهو خطوات الطريق تتسع أو تضيق وتسرع أو تتريث متى استقبل السالك قبلته وأدار ظهره لما وراءه، ولابد من المفترق الحاسم بين القبلتين، ولابد من خيرة بين السيدين !

 <sup>(</sup>١) كلمة أرامية ترمز إلى المطامع النئيوية والشهوات الجسدية، وتطلق الآن في اللغات الأوربية على إله المادة والمال..

# اختيار القبلة

كان الرقف – كما قدمنا – على مفترق الطريق، وكان على السالك أن يختار وجهته رقبلته، ويحسب لها كل حسسابها، فياغذها بكل ما لها وما عليهما أو يرفضها بكل ما لها وما عليها، ويجمع قلبه كله في خدمة الرب الذي يعبده، قليس في مقدره أن يعيد ربن وأن يدين بالخمة والإخلاص لسبدين.

وعلى هذا الرجه وحده تقهم الدعوة المسيحيّ على جليتها، ويزول اللبس عنها، بل يزول عنها ما يبيو عليها من التقائض والأضداد لأنها عند تصحيح الاتجاء تعدّل على طريق مستقيم.

إذا كان الجيل مقبلاً على محراب « مامون » بقلبه وقالبه، فالوجهة الأخرى على الطرف الآخر من هذا المحراب.

إن عباد « مامون » غارقون في هموم الحطام، لا يفرغون لحظة لغير الشهوة والطمام، غالثي يستدير هذه القبالة فاتكن قبلته حيث لا ظل لذلك المحراب ولا أنقاض لأركانه وأواثانه، وحيث المطلوب كله هم الروح والضممير، وحيث المنبوذ كلا هم الملدة والحضان.

أو كُنا قال لَهُم الرسول البشير: «الحياة أفضل من الطعام، والجسد أفضل من اللباس.. وزنابق الحقل تنمو رولا تتمم ولا تغزل، وسليمان في كل مجده لا يليس كما تلبس واحدة منها، فإذا كان العشب الذي يقوم اليوم في الحقل ويطرح غذا في التنور يلبسه الله فما أحراكم أن يلبسكم يا قليلي الإيمان... ».

« نعم، وإذا تهالكت أمم العالم على الطعام والشراب وقلق العيش فأطلبوا أنتم ما هن أفضل وأبقى... اطلبوا كنوزاً لا تنفد في سماراتها حيث لا تنالها يد السارق ولا يبليها السوس ».

من استدبر قبلة « مامون » فهذه هي القبلة التي يتجه إليها، وهذه هي غايتها القصوى، وإن لم تكن هي كل خطوة في الطريق.

وعلى هذا الوجه يقهم السامع رسول الرحمة حيث يقول:

«ما هو بقادر أن يكون لى تلميذًا من لا يقدر على أن يبغض أباه وأمه وامرأته وبنيه واخوته، بل بيغض نفسه..

وما هو بقادر أن يكون في تلميذًا من لا يقدر على أن يحمل صليبه ويتبعني . في طريقي».

قائل هذا هو القائل:

«أبها السامعون: أحيرا أعداكم، أحسنوا إلى مغضيكم، باركوا لاعتيكم، ادعوا لمن بسيئون إليكم، من لطمك على خدك الأيمن فحول له الأيسر، ومن أخذ ودا لح فامنح عرب في الله فلا تطالبه، ودا في فامنحه فيها، موكل من سناك فأعلمه، ومن أخذ ما في بدك فلا تطالبه، وما تريون أن يصنعه الناس لكم إن أن أحميتم للامن إن أخطأة ليجون من يحبهم، وأى فضل لكم إن أقرضتم من للاين يحبونكم ؟ إن النطأة ليجون من يحبهم، وأى فضل لكم إن أقرضتم من يدين قرضكم ؟ إن النطأة ليقرضون من يقارضهم، بل تحبون أعداكم وتحسنون وأنتم لا ترجون أجركم... ».

وقائل هذا هو القائل:

 إن أخطأ أخوك فويخه. وإن تاب فاغفر له، وإن أخطأ إليك سبع مرات وتاب إليك سبع مرات فنقبل منه تويته ».
 وهذا نقض ذاك:

هذه الرحمة التي تعم الأعداء والأحياب نقيض البغضاء التي تشمل بها أحب الناس إلى الناس: الآباء والأمهات والأبناء ونرى الرحم والقربي.

إنهما تتناقضان غاية التناقض إلا على وجه واحد، وهو توجيه النظر إلى قبلة غير القبلة ووجهة غير الوجهة، وغاية قصوى غير تلك الغابة القصوى التي تستديرها.

وإذا افترقت الطريقان ووجب عليك أن تمضى هنا أو هناك، فلا جناح عليك أن تمضى هنا أو هناك، فلا جناح عليك أن تمضى حيث سديت شعبك وحدات مسليبك وانقطعت عن ثويك. وساح من أحد يأبي أن يجب ثويه وأن يحبب ثويه إذا سماروا حديث سمار واستقام، فعه حيث استقام، فليس عن هذا يجرى الحديث ولا في هذا موضع التصويح والتنقام، وإنما يجرى الحديث ويستمع النصح حيث يتعارض الطريقان ويتناقضان.

وإنما يجرى الحديث ويستمع النصح حيث تثقابل القبلتان، وحيث تمضى هنا مع الله وتمضى هناك مع مامون.

ولا تناقض فى هذا المفتوق بين نصيحة من تلك النصائح أو آية من تلك الآيات، فكلها على نهج واحد من أول الطريق إلى غايته، ولهذه الغاية القصوى ينبغى أن يتحول من يممها يخطاه وأثرها بهواء.

وفى مثل من الأمثلة التي تعمر بها أقوال المسيح عبر لهم عن الموقف كله بأن يحسبوا النفقة كلها قبل بناء حجر في البرج الشامخ. « مِن مِنكم – وهو يريد أن يبنى برجًا – لا يجلس ليحسب نفقته ويعلم هل لديه ما يلزم لكماله ؟».

فهذا حساب التكاليف جميعا قبل وضع الحجر الأول فى أساس البنا »، وإلا فلا حجر ولا أساس ولا برج هناك، وخير لن تخذله القدرة وتعوزه النفقة أن بترك الأرض والمجر والبناء.

قمن نظر إلى الأرض فرأى شعابًا تتقاطع ومفارق تختلف فليرفع نظره من تلك الشعاب ولينظر إلى الأفق الذي نتص إليه الركاب، فهناك القبلة التي يتلاقى عندها ما تشعب وينتهى إليها ما اعوج أو استقام من الدروب.

ولقد كان الستمعون إلى السيد المسيع، وأولهم تلاميذه وأتباعه يعجبون منه لأمرين: ترهيبه بالأطفال الصغار وخطابه المنبوذين المحقرين، فانتهرهم حين راهم يبعدون عنه أطفال القرى وقال لهم :

« دعوا الأطفال يأتون إلى ولا تصنعوهم.. فمن لم يقبل على ملكوت الله طفلاً فلن يدخل إليه ».

وقال لقوم أيقنوا أنهم أبرار واحتقروا المشهورين بالذنوب: « صعد اثنان إلى الهيكل يصليان، فريسى وعشار..

فاما الفريسى قراع يقول فى صبلاته: حمداً لك يا إلهى! إننى است كسائر هؤلاء الضاطفين الظالمين الزناة، ولا كمثل ذلك العشار، أصبوم فى اليوم مرتين وأودى حق العشر عن كل ما أقتنيه.

وأما العشار فوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عينيه إلى السماء وقرع صدره وابتهل إلى الله: ارحمنى يا إلهى أنا الخاطئ، فهيطا إلى بيتهما هذا مستجاب وذلك غير ميرور ».

وتكررت هذه الأمثلة فتكرر معها العجب من المستمعين إليه من آمن به وأحبه ومن كل بو وحنق عليه، ولو أشهم إذ كانوا يعجبون ذلك العجب قد عرفوا رسالته واستقبلوا قبلت لما أنكروا عليه أن يشخص ببصره إلى بعيد، وأن يزهد في يومه لم يمتد بالرجاء إلى غده، فإنما في الفد يوم أولئك الأطفال الرتقيه، وإنما يرجى لتبديل الحال من لا يعنيه من العاضر إلا أن يزول.

وجماع القول أن الاعوة الجديدة، كانت ككل دعوة جديدة غربية مناقضة لما حولها، ولكنها تنقض عنها كل غرائبها ونقائضها إذا نظرنا إلى القبلة التى تستقبلها فهناك تلتقى الشعاب ويحسن المآب.

## تحارب الدعوة

استوفت الدعوة تجربتها في فترة قصيرة لم تطل أكثر من ثلاث سنوات، ولكنها كانت كافية. لأنها كانت في الواقع تجربتين ودعوتين، قام بهما رسولان مختلفان في الطبيعة والطريقة؛ وهما يوحنا المعمدان ( يحيي المغتسل ) وعيسى أبن مربم.

كان يوحنا المعمدان متال الناسك الصبارم الذي لا يصابي ولا يتردد، ينذر كثيراً ربيشر قليلاً، ويضع الفأس على أصل الشجرة، ولا يبالي أن يلقى بها حطبًا في الأتون.

ولد الشيخين كبيرين بعد يأس، كلاهما من سلالة الكهانة أبناء هارون: وهما زكريا واليصابات.

وفي إنجيل لوقا شرح لقصة هذا المولد في شيخوخة الأب والأم جاء فيه أن ركريا كان يتولى الغدمة الدينية في نوبته فأصابته القرعة لدخول الهبكل وأطلاق البخور، فطال مكثه في المحراب وجمهور المصلين يترقب ويتعجب، حتى عاد إليهم صامتًا لا بتكلم، فعلموا أنه قد حلت به الرؤيا داخل المراب، ثم روى أنه بصر على يمين المذبح بملك واقف فالضطرب وعرته رحفة فقال له الماك: لا تَحْف بِارْكُرِيا. إن الله قد أجاب سؤالك وسنلد امرأتك ولدًا وتسميه يوحنا وتفرح به ويفرح به كثيرون، لأنه يولد من بطن أمه ممتلنًّا بالروح القدس وبرد بنى إسرائيل إلى إلههم، ويتقدم بروح إيليا ( إلياس ) وقوته ... ».

وقد ذكرت قصة زكريا في سورة أل عمران من القرآن الكريم:

﴿ هَنَالِكَ دَعَانِكِ مَارَثُهُ قَالَ رَبُّ هَبُ لِمِن لَّدُهُ فَازِيَّةً مَا يُسِيَّةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّمَّا وَهُ فَادَعُهُ لْلُلَّابِكَةُ وَهُوَقَا لِهِ يُصَلِّى فِي الْحِيْرِكِ أَنَّ اللَّهُ مُسَدُّرُ لَهُ يَعْمَا مُصَدِّقًا بَكَلِمَةِ مِنَ أَلِيَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُوزًا وَيَتَنَا مِنْ ٱلْصَلِيبِينَ لِثَنَا قَالَ رَسَأَ فَيَ يَكُونُ لِي غُلُكُ وُقِدُ بَلَغَنِيَ ٱلْهِي يُرُوَّا مَرَأَ فِي عَاقِيرٌ ۚ قَالَ كَذَٰ لِكَ لِمَّهُ

# ڝؿڎٳۼڐ؈ۊڶۯڗڮۼڒڮٙٵڎ۪ؖۜٷڷ؞ڮڬٲڰۿۼٵڬۺ ۊڿؽڬٲٷڔ۫ڿؠؙۯٲٷڎٚؠٵؿٞٷٵٷۣڂڰٳڵڎٷؿۄٙڰڮڡۮڮ ۊؘڽڽڽ؈﴾

وذكرت في سورة مريم :

وقد نشئا الطفل منذراً للبترلة، وذلك معنى وصفه في القرآن الكريم بالحصور، وكان عليماً بالكتب النيئية، يسمعها من أبويه ويقوها في خلواته، وكان كثير العراق شديدًا على نفسه في تهجده ونسكه فلما ظهر بالدعوة رآه الناس في توب خشن من اليرر يلف حقويه بمنطقة من الجلد، يصوم أكثر الأيام ويقتات من الجراد والعسل البرى ويهيب بالناس فى صبوت تبوى صبارم. توبوا واستعدا. قد وضعت الفأس فى رأس الشجرة وكل شجرة لا تأتى بشر جيد تقطع وتلقى فى التار. صوت صارخ فى البرية كما قال الأنبياء الأندمون.

ولم يكن يتقى حرجًا فى كلامه عن أى خطبئة أو دنس، فراح ينحى بهذا الصوت القوى الصراح على الملك هيرود لأنه تزوج من هيرودية أخته وزوجها لا يزال بقيد الحياة، فلما اعتقاء الملك وجيء به إلى حضرته لم يسبكت ولم يكفف عن التنديد به وبأخته وأمره بتطليقها فراراً من غضب الله.

وفي سهرة من سهرات اللهو التي تعود هيرود أن يحييها في قصره، رقصت بنت أخته ( سلامة )" بين يبده فاستخفه الطرب ووعد أن يعطيها سزالها كائنًا ما كان، فلم تساله شيئًا غير رأس يوحنا في طبق، وأصرت على طلبها كائنًا ما كان، فلم تساكه شيئًا غير رأس يوحنا في طبق، وأصرت على طلبها تأكما لها ما سئات وهو كاره، ونجا بقعاته لأن يوحنا كان شديد اللسان على الكهان والفقاء، فتقبلوا تلك الجويمة يغير تشعير أو اعتراض.

وقد تتكر الكهان والفقهاء الرسول الثائر قبل أن يتتكر لهم، كما يفعل الدينيون «المترفون» عادة بالرعاط الذين لا ينتصبون إليهم ولا بميشون في زمرتهم، فكان يوحنا يصبح بهم: «يا أولاد الأفاعي.. لا يهجسن بأخلادكم أنكم تنتسبون إلى إبراهيم، إنى أقول لكم إن الله قادر أن يضرح من هذه الصجارة أبناء إلا إبراهيم، إنى أقول لكم إن الله قادر أن يضرح من هذه الصجارة أبناء

وكانت هذه أول صبيحة من ذلك الرسول الثائر سمع فيها الناس أن الخلاس نعمة يسبغها الله على من يشاء ولا يخص بها أبناء سلالة يون سائر السلالات البشرية، وكانت علامته على قبول المسجيرية لتعوته أن يذكر اسم الله ويرشهم بالماء ويصحح على رؤوسهم، فهم بعد ذلك أهل للدخول في زمرة التائيين رهلاب الخلاص ولر لم يكن لهم نسب في ال بعقوب وابر اهيم.

هذه الدعوة الصارمة لم تلبث أن اصطدمت بعماية الشهوات وعناد الغرود، ولكنها لم تذهب سدى بين الدهماء التي لا تضلها أهواء السيادة، وبقى اسم يوحنا مقدساً محبوباً يخاف الادعياء أن يجترنوا عليه، فلما أراد الكتبة والناموسيون أن يحرجوا السيد اللسيع بالاستاة والمعيات رد عليهم حرجهم وقال لهم، أجيبون (أولاً) هل كانت رسالة يوحنا من السماء لم من الناس؟

<sup>(</sup>١) الشهورة باسم ه سالومي ه.

قلم يستطيعوا جوابًا لاتهم إذا اعترفوا برسالته اتهموا أنفسهم وإذا أنكروها غضب الشعب عليهم فصمتوا مفحمين.

وليس أدل على مكانة يوخنا من شاء بوسفوس المؤرخ الكبير عليه، وهو شديد الصفر من أغضاب لدى الرأي والسلطان، فقد قال عنه \* إنه كان إنساناً صالحاً أومس اليهود أن بير بعضهم ببعض وأن يتقوا الله » وهذه شهادة من المؤرخ بودد بها شهادة قومه، وهم شهادة للرسول وشهادة على أنفسهم، وقد بات دعوة الرسول الصارم بإحدى التجربتين اللتين مرت بهما دعوة الضلاص في عصرو، قضرج الرسول الصارم من الدنيا وهو يعلم أن دعوة الضلاص ضائعة إذا أنحصرت في قبيل واحد، وأن الخلاص مرهون بمن يطلبه ويخشى من فهاته، وإذ لم بكن من ذلك القبيل.

\* \* \*

وللصيد المسيع طبيعة أخرى غير طبيعة يحيى بن زكريا، قلم يكن متابّداً ولا نافراً من الناس، بل كان بعشى مع الصالحين والفاطلان، وكان يشهد الولائم والأعراس، ولم يكن يكره التحية الكريمة التى تصدر من القاب والى كانت فيها نفقة وكفة، وبيخ تلابيذه مرة لائهم تقشفوا وترتبقوا فاستكثروا أن تربق إحدى النساء على رأسه قارورة طبيب تشترى بالاناتير، وقالوا: لماذا هذا السرف؛ لقد كان أحرى بهذا الطبيب أن يباع ويعطى شنه القتراء، فقال لهم عليه السلام؛ هما بالكم تزعجون المراة؟ إنها أحسنت بى عملاً، وإن الفقراء معكم اليوم وغناً، المت محكم قد كل حن».

هذه السماحة قد اصطدمت بعماية الشهوات وعناد الغرور كما اصطدمت يهما ثلك الصرامة, وقد أحصني السيد المسيع على عصره هذه الصدمة وتلك الصدمة فقال: « إن يرجنا جاهم لا ينكل ولا يشرب فقالوا به مس شيطان، ثم جاء ابن الإنسان باكل ويشرب فقالوا إنه إنسان أكول شريب محب للعشارين والخطاة ».

رسالة قد استوفت تجربتها بل تجربتها، وخرجت من التجربتين ممّا إنسانية عالية نتادي من يستمع إليها، وتعرض عمن أعرض عن دعوتها بل دعوتيها: دعوة الغيرة الصارمة الأبية، ودعوة الغيرة السممة الرضية، ولو قدر لها أن تعيش في قبيل واحد لاستمع لها ذلك القبيل فانعزلت معه، فلم يسمع بها الثلان،

#### الشريعة

كل مراجعة تاريخية الذلك العصر تنتهى من جانب البحث السياسى أو جانب البحث الاقتصادى أو جانب البحث الاجتماعى، أو الدينى، أو الثقافى إلى نتيجة واحدة: وهى أن ضحايا البذخ والرياء قد بلغوا فيه من كثرة العدو سرء الاثر حداً يغرق احتمال عصر واحد فلا يطبق أن ينتقل بها إلى العصر الذي بعده دون أن يطرأ عليه طارئ، إن يكون ذلك الطارئ غير طارئ الفلاب شامل.

بلغ فيه ضحايا البنزع والرياء غاية ما يبلغونه في عصر واحد، وقد يقال إنهم ضحايا الرياء بالوانه الاجتماعية والقسية، فما كان البنزع إلا ضرباً من للرياء الاجتماعي، لأنه معلق في جميع أحواله بفخفخة الظهور، وسيان ولم النفوس بفخفقة القبور الاجوف رولمها بالرياء.

وفي عصر كذلك العصر تلزم الرسالة.

لكنها لا تلزم لتأتى العالم بمزيد من الشريعة، ولا بمزيد من تطبيق الشريعة. فقد تكون للصيبة كلها في تطبيق الشريعة إذا جرت على سنة الرياء، وغلب فيه النفاة, على الصدة, والإنصاف.

إنما تلزم الرسالة في أمثال ذلك العصر لتعطى العالم ما يحتاج إليه، وتنقذ ضحاباه.

والأداب الإنسانية هي الحاجة العظمى حين ينخر السوس باطن العرف والشريعة، وضحابا الرياء هم أول من يتلقف تك الآداب الإنسانية ويشعر بتلك الحاجة العظمي.

إنها رسالة قلب كبير يشعر فيجذب إليه كل شعور، ولا سيما شعور الضمايا والمظلومين.

ويوشك مع الظلم أن يكون كل متهم مظلومًا، لأن الجريمة كلها في جبائب الحاكم لا في جانب المحكوم عليه.

وحيث يكون الظلم هو الآفة فالمشهمون هم أولى الناس بالرحمة والعطف والانقاذ، وقد كان المتهمون مم أولى الناس بالرحمة والعطف والإنقاذ في أحضّان الدعوة الجديدة؛ أحضّان الرسول المبشر بالخلاص والنجاة.

طوبي للحزائي، طوبي للمساكين، طوبي الجياع والظماء، طوبي للمطردين في سبيل البر، طوبي للودعاء والرحماء، « تعالوا إلى يا جميع المتعين والقلابات، احملوا نبري عليكم وتعلموا مني، فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نبري هن وحملي خفيف »،

أما الويل فهو ويل الشباعى الذين لا يعلمون أنهم جانعون، والأغنياء الذين لا يعلمون أنهم معرزون، والمتجبرين الذين لا يعلمون أنهم مساكين، والمتكبرين الذين لا معلمون أنهم منكسرون.

\* \*

واستجاب ضحايا الرياء لصبحة الرسول الكريم على قدر شوقهم إلى العزاء، وعلى قدر ما يحملونه من أوقار الشريعة العمياء، والتقوى المزيفة، وربعا كان الأصح أن الرسول الكريم بذل عقفه الأمنحايا الرياء على قدر حاجبتهم إليه وشعورهم براحته ورجعته، وعلم أن الشكران على قدر الغفران، وأن الأمل في التوية على قدر الكر في المحبة، «مدينان على أحدهما خمسمائة دينار وعلى الأكدر خمسون، ليس لهما ما يوفيان، فأجزلهما شكراً من سومح في الدين الكند، «

وكانت شحية الضحايا في ذلك العصر المرأة، لأنها لم تزل ضحية الضحايا في كل عصر يطغى عليه البذخ من جانب ويطغى عليه الحرمان من جانب، ويعم الرياء في كلا الجانبين، ولم تزل في كل عصر كذلك العصر تبرء بشقاء القنة على الوانها: فتنة الفواية وفئتة الفاقة وفئتة الاسرة المنطة وفئتة الحيرة التي تتصف بالفقا... والطمائية أثرم عا يلزم للرأة في كل زمان.

ونظرت تلك الفريسة التى لاحقتها اللعنة أحقاياً بعد أحقاب، وأطبقت عليها الفتئة في ذلك العصر خاصة أكاماً فوق آكام – فإذا حثان طهور بغمر ضعفها ويجبر كسرها ويمسح الياس من قرارة رجدانها ويشمع الأمل في رحمة الله بين جواندها، علمها درس من دروس الحب القدسي ما لم تتعلمه من دروس العب القدسي ما لم تتعلمه من دروس ساعة من شريعة المنافقية ويموازين المقسطين، ويرزت على صفحة الزمن في ساعة من ساعات ذلك العصر المربح صورة مشرفة زالت شرائم الهيكل، وذالت شرائم الهيكل، وذالت شرائم رهمة، وهي باقية عالية، صورة الغفوان ماثلة في شخص الرسول

الكريم، وصورة التوبة ماثلة في شخص فتاة منبوذة جاثية على قدميه، تسكب عليهما الدمع والطيب وتمسحهما بغدائر رأسها.

والتقت السيد إلى تلميذه وإلى المتحجين من حوله، يتساطون: كيف يزعم أنه نبى ويجهل أنها امرأة خاطئة، فقال: « انتظر إلى هذه المرأة ! إنى دخلت بيتك قلم يكن لقدمى فيه مسحة من ما « ولكنها غسلتهما بالدموع ومسحتهما بشعر رأسها، ولم تمنحنى قبلة وهى منذ دخلت لا تكف عن تقديل رجلى، ولم تدهن رأسم، وزيت، وهى قد دهنت رجلى بالطيب.. ومن أحب كثيراً غفر له الكثير من خطاانه..»

توبة صنائقة ورحمة مستجيبة لا غرو تضيع على الشريعة الكاذبة فرائسها، وتخشى التقوى الزائفة على فخرها وكبريائها، وويل لن يفتح باباً التوبة والرحمة ولا يبالى الأبواب التي فتحت للنقمة والعقاب.

#### \* \* \*

منذ الخطوة الأولى التي خطاها السيد المسيع في التيشير برسالته أخذ على نفسه أن يعتزل السلطة ، ويشتمي لها عن ميدانها، فلا يتصدى لها بإبطال أو بإيقاد؛ لا يبدلها ولا يدعى لنفسه ولايتها، وحق لكل معلم خادر أن يسلك تلك الخطة في ورشه، فإنه – كما تقدم خد نشا في دينا تشكى الكفلة من الشرائح مدافة أو الأواصر والنواهي والحكام والمتحكمين؛ ما فاض من رومة أفسرائح مدافة مراسم الهيكل وشعائره ومحلاته ومحرماته، وما فاض من رومة ومن الهيكل ملاته سيطرة هيروه وأبناك وأثناه وتأبعيه، ولا حاجة إلى مزيد من الأحكام مع فساد الحكام، فإذا وجب إصلاح بعضائية فالنخير من إمساكمه لا يساوى جهد الحرب التي تشنها طائفة ضعيفة على دولة الرومان، وعلى دولة الهيكل وعلى الدولة الأومية اليهودية التي تشابع الدولتين ومنا لمصابها بعد حساب هاتين الدويئة الأدومية أن الشرا الذي ينجم من ذلك الجهد أغطر وأندح من الغير الأداب التمائم وأندح من الغير المسادن وتهذيب الأداب الإنسانية وتعليم الآداب المسادن وتهذيب الآداب الإنسانية وتعليم الآداب

إلا أنه بهذه الحيدة عن طريق السلطة قد ترك ميدانها فلم تترك له ميدانه. وسرعان ما أقبلت عليه الجموع حتى أحسس السلطة – سلطة الدين قبل كل شىء – بالخطر المقبل من ذلك الذاعية المعبوب، وكل داعية محبوب خطر على سلطة القائد والحمود. جاوا في ميدانه بعد أن ترك لهم ميدانهم، ووقع الاشتباك الذي لابد منه بين سلطة شعارها المبالغة في الاتهام والبحث عن المخالفات والعقوبات، وبين دعوة شعارها تيسير التوبة للخاطئين وتمهيد سبل الرجاء في الغفران.

كان التبشير بالغفران والتوية أكبر ذنوب الداعى الجديد، لأن الخطايا والعقوبات بضاعة السلطان القائم، وهي على كونها مصلحة مريحة، باب للفخر والكبرياء.

فجاورا بسوقونه إلى حيث أبى أن يساق، وكان همهم الأكبر أن يثبتوا عليه أنه يبطل شريعة أو يتصدى لتنفيذ ذريعة، فناعنتوا عقولهم فى البحث عن الشكلات والألفاز التى يفتى فيها بما يضالف الشريعة الدينية أو القرانين السياسية، أو يفتى فيها بما يخالف آداب الرحمة ووصايا السماحة والصلاح.

برز له مرة واحد من جموع السامعين فقال له: أيها الفعام ؛ مر أخى يقاسمنى الميراث،، وفان أنه يتولى هنا سلطة التقسيم بحق الكرامة على تلاميذه ومستمعيه، فما زاد على أن قال: أيها الإنسان، من أقامنى عليكما فقدل أنه حسداً ؟

وتعمدوا وهو في الهيكل أن يضطووه إلى سوقف الحكم أن إنكار الشريعة، فاقتم عليه الكتبة والتوسيين دروسه ومعهم امرأة ينفعونها إلى وسط الملقة، وراحوا يتمسايحون: أيها الملح، هذه امرأة أشذت وهي تزنى، وقد أوسانا موسى أن ترجم الزائية، فماذا تقول أنت ؟

ماذا يقول هو ؟ ما بالهم يستألونه ويستأننونه وهو لا يملك أن يمنعهم ال ذهبوا بها إلى قضاتها ؟. إن الشراك مكشوف على وجه الأرض. وليس منه مخرج فيما حسبوا وخمنوا ... إنْ قال ارجموها فذلك حق الرلاية يدعيه، وإن قال أطلقوما فتلك شريعة موسى ينكرها في قاب الهيكل. فكيف الخلاص من جانبي الشرك، ولا أنه مكشوف معروف.

سبق إلى ظنهم كل خناطر إلا أنه يتتهى من القضيية إلى حل لا يدعى به السلطة ولا ينكر ما ولا يتساق فيه إلى مجاملة الرياء بالدين والكبرياء بالتقوى، وليقل بترقيون ولا يدورن كيف يخرع من المازق الذي نفدوه إليه، وهو يستمم إليهم ويخط بأصبحه على الأرض حتى فرغوا من جلبتهم وسؤالهم، فوقف قائمًا وربد عليهم ريا طم في وجوههم وكسر الشرك بقدميه من كلا طرفيه، وهو يقول الهم، من كان منكم بلا خطيئة فليتقدم وليرمها بحجره،

لا ينقض شريعة موسى ولا يدعى تنفيذها ولا يجامل رياحم بل يدعهم هم يحاولون الخلاص من الحيرة والخجل بالروغان!.

ويقيت المرأة المسكينة واقفة وحدها أصاصه، فسسائها سبؤال العارضة أين المُشتكرن منك؟ أما دانك أحد؟... فقالت: لا أحد أيها السيد. فأرسلها وهو يقول: ولا أنا أدينك. فاذهبي ولا تخطئي.

نعم. لايدينها ولا يحسب عليه أنه لا يدينها في تلك القضية ولو كان هو قاضيها، لأن القاضي لا يدين بغير شكوى، وبغير شهور وبغير بينة !

وتناول مسالة الزواج والطلاق، وقد بلغ من سهولتهما في ذلك العصير أن تتصدع الاسرة وأن تصبيح الزوجة أضيع من الطلبة في عرف قومها، فقال إن الزوج والزوجة جسد واحد لا يقصلهما الإنسان وقد جمعهما الله » ومن طلق المرآت إلا لملة الزنا دفعها إلى الزناء ومن تروج مطلقة فإنه زان ».

ولم تحدث مناوشة قط من هذا القبيل بينه وبين المقيهةين من متخذى العلم صناعة وأعبولة إلا ارتبوا منها مقجمين، وخرج منها مجبيًا أحسن جواب بل أكرم جواب.

فلم يصعب عليه أن يحطم « الشرك السياسى » الذى نصبوه له ليسمعوا منه إشارة بإعطاء الجزية أو بعصيان اللولة، وأراهم أنهم يتعاملون ينقود قيصر ويكزون منها الثروة والمال، فلماذا لا يعطون ما لقيصر لقيصر وما اله لله ؟

ولم يصعب عليه أن يسكت الصدوقيين والفريسيين معاً، والأولون ينكرون البعث والأخرون يؤمنون به جسدياً وروحيًا على السواء، فلما قبل له إن شريعة موسى توصى الآخ أن يبني بزرجة أخيه المتوقى حفقًا للأسرة، وسألوء؛ لن تؤول في يهم القيامة أوجهة تعاقبها سبحة إخوة ؟ خيل إليهم أنه لن يستطيع أن يجيب عن هذا السؤال جوابًا يرضى الصدوقيين أو يرضى الفريسيين، فكان جرابً مفحماً لهؤلاء وهؤلاء، لأن الأحياء في العالم الأخر لا يتزاوجون زواج هذا الدائر و لا يتناسلون !

والحق أن الأناجيل لا تروى لنا من هذه المساجلات إلا ما نشهد أمثاله اليوم في كل درس من الدوس العامة يتصدى فيه المتعالون التفيهةون لتحجيز الملمين والوعاظ، وإن اختلفت المقاصد من أسئلة السائلين في كل حلقة على حسب الوضم والمرضوع.

والحق أن قدرة السيد المسيح على الردود السريعة والأجوية المسكتة لهي دليل أخر الى جانب أدلة كثيرة على « الشخصية » التاريخية، والدعوة المتناسقة، لأنها قدرة من وراء طاقة التلاميذ والمستمعين، بل هم يروونها ولا يفطئون إلى أهم البواعث عليها في سياسة الرسالة المسيحية، فإن هذه الرسالة قائمة على اجتناب التشريع واجتناب التعرض له بالإبطال أو الإبدال، ووجهتها على النوام أنها لا تدعى سلطة من سلطات الدنيا والدين، وأن مملكة المسيح من غير هذا العالم وليست من ممالك الدول والحكومات.. كذلك قال لكهان الهيكل وكذلك قال لسلاطس حاكم الرومان، وعلى ذلك جرى أسلوبه في كل أمر وفي كل موعظة. فهو أسلوب الآداب والمثل العليا وليس بأسلوب النصوص والقوادين، وكلامه عن زني المطلق وعن زنى العين التي تقلع إذا نظرت نظرة اشتها، وعن خطيثة البد التي تقطع إذا وقعت في العثرات، لا يحمله أحد على محمل التشريع وليس في مسلك السبح كله في رسالته ما يجريه مجرى الإلزام، ومع هذا غلب على الرواة من بحسب تشريعًا مقصوباً بحروفه، وقل من الرواة من فرق في فهمه بين أسلوب الشريعة المقصودة بحرفها وأسلوب الآداب الإنسانية التي ترتفع إلى الأكمل فالأكمل وتنفذ إلى المعاني من وراء الألفاظ، ويرجع الأصر فيها إلى ضمير بحاسب صاحبه ولا يرجع إلى قاض يسمل عبنًا أو يدخل في الصدور ليتتبع فيها بواعث الاشتهاء، ولو خلصت هذه المعانى إلى سامعيها جميعًا كما عناها السيد السيح لما ثبتت له كما ثبتت من اختلاف الفهم والتأويل.

## شريعة الحب

الجمود والرياء كلاهما موكل بالظواهر؛ فالجمود يقف بصاحبه عند الكلمات والنصوص، يخيل إليه أنها مقصودة أذاتها فتصبح شغلاً شاغلاً له يمعن في تأويلها وتوجيهها واستخراج العقد والألفاذ منها، وينتهى الأمر به إلى اعتيارها مسألة براعة وقطنة واعتبار الأحكام والعقوبات فرصة للشارع لا يجوز أن تقلت من بن براعة وقطنة واعتبار الأحكام والعقوبات فوطنته وهزيمة له أمام غرمائه القصودين نقلك الحكام والعقوبات.

ومن الجامدين من يفخر بعلمه بالتصوص والشرائم، ويتيس علمه بمبلغ قدرته على خلاقا المجتمعة والمنافقة والمقبات من خلال حروفها وسطروها أو من القابلة بن سوابقها والواحقها ويين مواضع الموافقة والمنافقة ويحدث هذا لكل سوابقها والواحقها ويحدث هذا لكل شربوعة، صبارت إلى أبدى الجامدين والحرفيين، نقد أدركنا في مصر ثالسًا من كتاب الدواوين يفخرون يقدرتم على توقيف العمل بن المراجعات والوود، اعتماماً على هذا النص أو تلك الحاشية، وافتتانًا منهم في عصد العبارات وينش الدفائن وإقامة الدليل من ثم على سعة العلم والغلبة في مجدان الحوار وجدال القوراد،

ولا حساب النفس البشرية بطبيعة العال عند هؤلاء الجامدين العرفيين، فإنما المساب كله للنص الكتوب من جهة أخرى، العساب كله للنص الكتوب من جهة أخرى، وإنما النفس البشرية على الفريسة التي يتكال العقاب باقتناصها ويتكلل العلم بإغلاق منافذ النجاة في وجهها، ويقدح في غورر العالم المحيط بأسرار الشريعة وقفاياها أن تتمكن النفس المسكينة من الهوب وأن يرجع العقاب بغير فريسة... والتك خبية الشرائع والقوانين، خيبة أنها أن تقتح مذابحها ثم تتبع الشماحايا،

فالشارع الماهر في عرف الجمود هو أقدر الشارعين على مد الحبائل واقتناص الضحايا.

والفخر كل الفخر لخدام الشريعة أن يوفروا لها الصيد ويحكموا من حوله الشبكة. وقد تنتفخ الأوداج بهذا الفخر علانية، ويصبح أحق الناس بالمفشرة أقدرهم على إدانة الأخرين،

وبتمادي الأمرحتي تصبح الاستقامة براعة في اللعب بالألفاظ وتعجيزاً الجهلاء بالحيل والفتاوي، وحتى يزول الجوهر في سبيل العرض، ويزول اللبات في سبيل القشور، وتزول الاستقامة وطهارة الضمير في سبيل الكلمات والنصوص، وتزول الحقائق في سبيل الظواهر والأشكال.

وإذا صار أمر الفضائل إلى الظواهر والأشكال تساوى فيها الصدق والرياء، فإن غاية المبدق والرياء معًا شكل ظاهر باطنه خواء، فلا فرق بين المراثم، ومن الصادق في قضيلته، ما دامت القضيلة جموداً لا حس قيه ولا حياة ولا اعتبار فيه للنفس النشرية وراء التصوص والأحكام ووراء الأوامر والنواهي، ووراء العقاب والإجتبال.

إن الجمود والرياء كلاهما موكل بالظواهر،

وعالم الظواهر غير عالم الضمير.

وهذان هما العالمان اللذان تقابلا وجهاً لوجه عند قيام الدعوة المسيحية؛ عالم كله قبود وأشكال،

وعالم طلق من القيود والأشكال، في ساحة الضمير. روى إنجيل متى في الإصحاح الخامس أن السيد المسيح قال: « لا تظنوا

أنى جِنْت لأنقض الناموس أو الأنبياء. ما جِنْت لأنقض بل جِنْتُ لأكمل ». وروت الأناجيل أنه عمل في يوم السبت وسخر من المحرمات التي لا تدنس

> الانسان، وخاطب الناس بغير خطاب الناموس، فهل نقض المسيح من تقدموه أو اتبعهم في كل ما أبرموه ؟

ان شئت فقل إنه نقض كل شيء.

وإن شئت فقل إنه لم ينقض منه متقال ذرة،

لأنه نقض شريعة الأشكال والظواهر وجاء بشريعة الحب أو شريعة الضمير. وشريعة الحب لا تبقى حرفًا من شريعة الأشكال والظواهر، ولكنها لا تنقض حرفًا وإحدًا من شريعة الناموس بل تريد عليه،

وينبغي هذا أن تصحح معنى الناموس في الأنهان، فإن معناه هو « القوام » الذي يقوم به كل شيء، وناموس العقيدة هو الأصول الأبدية التي يقوم بها ضمير الإنسان ما دام للضمير وجود، فلن يزال قائمًا -- كما قال السيد المسيح - ما قامت الأرض والسماوات.

ولقد كمل المسيح شريعة الناموس حقًا لأنه جاء بشريعة الحب، وهي زيادة لله.

إن الناموس عهد على الإنسان بقضاء الواجب. أما الحب فيزيد على الواجب، ولا ينتظر الأمر ولا ينتظر الجزاء.

الحب لا يحاسب بالصروف والشروط، والعب لا يعامل الناس بالمنكوك والشهود، ولكنه يقعل ما يطلب منه ويزيد عليه، وهو مستريح إلى العطاء غير منطلع إلى الجزاء.

بهذه الشريعة – شريعة الحب – نقض المسيح كل حرف في شريعة الأشكال والظواهر.

وبهذه الشريعة – شريعة الحب - رفع للناموس صرحًا يطاول السماء، وثبت له آساسًا يستقر في الأعماق.

ويهذه الشريعة – شريعة الدب – قضى على شريعة الكبرياء والرياء، وعلم الناس أن الوصايا الإلهية لم تضعل للزهو والدعرى والتيه بالنفس ووصم الأخرين بالتهم والذنوب، ولكنها جعات لحساب نفسك قبل حساب غيرك، وللعظف على الناس بالرحمة والمعذرة، لا لاقتناص الزلات واستطلاع العيوب.

وفي اعتقادنا أن « شخصية » السيد المسيح لم تثبت وجودها التاريخي وجلالها الأدبي بحقيقة من حقائق الواقع كما أثبتتها بوصايا هذه الشريعة؛ شريعة الحد والضمير.

فكل كلمة قيلت في هذه الوصايا فهي الكلمة التي ينبغي أن تقال، وكل مناسبة رويت فهي المناسبة التي تقع في الضاطر ولا تصل إليها شبهة الاختلاق.

يلزم في شريعة الكبرياء من يتخذ الدين سبيادٌ إلى التعالى على الآخرين، ويلزم في شريعة الحب من يقول لذلك المتعالى على غيره المتفاني بنفسه: «الماذا تنظر إلى القذى في عبن أشيك ولا تنظر إلى النششة في عنك؟! ».

يلزم في شريعة الفرح بالعقاب والسنعى وراء العورات من يسنوق المرأة الخاطئة في المواكب ويخف إلى موقف الرجم كأنما يخف إلى محافل الأعراس، ويلزم في شريعة الحب من ينهي ذلك الجمع المنافق ويكشف له ريا « ويرده إلى الصياء، وقد ارتد إلى الحياء حين استمع السيد يناديه: « من لم يخطئ منكم فقد مها بحجر... »

ويزم في شريعة الرياء والكبرياء أن يقضر المصلى بصلاته وأن يعلن المسائم عن صيامه ويتخذه ربًا يتم عليه بعبوسه وضجره، ويؤم في شريعة الحب من ينهى الناس عن صلاة الرياء وصيام الرياء الأنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي روايا الشوارع... و ومتى صمتم أنتم فلا تكونوا عايسين كالمراتين، فإنهم يغيرون وجوهم ليظهروا للناس صيامهم فقد استوفوا أجرهم فلا أجر لهم، وأما أنتم فمتى صمتم فادفنوا رؤوسكم وأغسلوا وجوهكم، لا يظهر صيامكم الناس ما لاسكم المعالم على الصدود ،..

يلزم في شريعة الرياء والكبرياء أن يفخر المعلى بالعطاء وأن يستطيل به على الفقراء وإن بصوت قدامه بالأبراق ويطن صدقته في الطرقات والأسواق، ويلزم في شريعة الحد أن تبسر أعمال المستين، فلا تطم الشمال ما تفعل السين.

في شريعة الكبريا، يتقى المتكبر تقواه ليتكبر بها على المنتبين ويلوم الرشد المسلح لأنك يجلس مع العشارين والخطاة وفي شريعة العب والضمعير يقال للمترفعين بتقواهم ما ينبغي أن يقال لهم: إنما يحتاج الرضى إلى الطبيب وأنسا كبرن العب على قدر القفران.

وقد بلغت فتنة « الظواهر والأشكال » غايتها وطغت من الهيكل إلى البيت» ومن المكتب إلى السوق، ومن النبر إلى المائدة، حتى لقمة الطعام أصبيت لا تمل أن تحرم إلا بمقدار ما يتلى عليها من الأبوراد والعزائم، وما تحاط به من الشمائر والراسم، وما يرسمه الكهان من أحكام الذبائح والولائم، فيحق يصطدم هنا عالم الظواهر وعالم الضمير، وبحق يقال للمتطهرين بغسل الأبدى والتلاوة على لقم الطعام وصحاف المائدة: « إن ما يدخل القم لا ينفس الضمير، وإن الدنس إنما يخرج من القلب الذي فيه الشر والزور والغسوق والكاران ».

\* \*

ومجمل القول أن الغير كله كان في حكم شريعة الفواهر والأشكال، شريعة الكبرياء والرياء، مسالة « امتياز رسمي » يحتكره أصحابه بفضل السلالة والعنصر وربجم الأمر فيه إلى الموروثات والماثورات. فالفضل بين الأمم « امتياز رسمى » محتكر لإسرائيل لأنهم أبناء إبراهيم، والفضل بين الإسرائيليين « امتياز رسمى» محتكر لإلبناء هارون وابناء لاوى والمناء لاوى والمناء لاوى والمناء لاوى أصحاب الكهانة بحق النسب والميراث، والفضل في الذي العلم حوقة بحتكرها الكثيرة والناموسيون أو ققهاء ذلك الزمان، بل كانت محبة الله لشعبه المختار نتكون » وثيقة في صلك مرسوم » تضمن الإيشار لذلك الشعب وأن هيضت به تكون » وثيقة في صلك مرسوم » تضمن الإيشار لذلك الشعب وأن هيضت به أعماله فون سائر الشعوب»، « فلا لأنكم أكثر الشعوب لازمكم الرب واختاركم فإنكم أقل من سائر الشعوب»، بل هي محبته وحفظه القسم الذي عاهد عليه الماكم ، الماكم ،

قلما قامت الدعوة المسيحية بشريعة الحب والضمير كانت كلمتها هي الكلمة التي ثقال في كل ما ادعوه، وما استأثروا به واحتكروه.

ليس الخير حكرًا للنسب والسخلاة « بل الذي يعمل بمشيئة الله هو أخى وأخشى وأمى ». « إن كثيرين يأتون من المشارق والمفارب ويتكنون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب على أرائك الملكوت، وأصا بنو الملكوت فيطرحون إلى الطلعة بالعراء ».

وإندا الرحمة عمل، لا نسبة ولا حرفة.. وضرب لهم مثلاً: « إنساناً خرج عليه اللصوص في الطريق نسلوه وضربوه وبتركره بين الحياة والموت، وعبر به كاهن فنقداء وضمن في طريقة، وجاء لارى فعضى ولم يلتقت إليه... ولكن سامرياً راه فنقدق وأولاه عنايت كم فنقشق عليه وضعد جراحه وأركبه على دابته وأتى به إلى فندق وأولاه عنايت كم أخرج لصحاحب الفندق عند سفره دينارين لينققها عليه ويعنى به ومهما ينفق أخرج لصحاحب الفندة وقد ضرب لهم هذا عليه به ورفيه عند مرجعه ه... قال السيد المسيح لتلاميذه وقد ضرب لهم هذا المثلاث وأى هؤلاء الشلاة أقرب إلى ذلك الصريح الجريح ؟ » والجواب الذي المثلاث عليه بداهة أن السامري المنبوذ أقرب إليه من أبناء هارون ومن اللاويين المصطفين !.

رراح بجبه فطاحل العلماء التيامين بما علموه وحفظوا وتقنيزا قيه من ألغاز الفقة وأصاجى الشريعة، فقال لهم: «إن الدين بما تعمل لا بما تعلم»... حذر أتباء وصاجحة والمجارة بالمواجعة والمحاومة والمحاومة والأعلام والمحاومة والأعلام والمحاومة المحاومة المح

الأولى في المجامع، ويبتغون التحيات في الأسواق وأن يقال لهم: سيدي سيدي حدث شفون... ".

ثم يهتف بؤلئك المنافقين التياهين: و أيها القادة العميان الذين يحاسبون على البعضة ويبتلعون الهمل.. إنكم تنقون ظاهر الكاس والصحفة وهما في الباطن مترعان بالرجس والدعارة.. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون – إنكم كالقور المسضة، خارجها طلاء جديل وداخلها عظام نخرة ».

ولما تعالموا عليه بالاستلة عن أسرار الكتب وألفاز القرائض والوصايا، وسألوه أيهما أعظم في التأموس ؟ هسبوا أنه سينقب بين السطور ويطيل البحث بين الاسرار والالفاز، ولكنه إذي السطور والتصيوس ويصع لهم الدين كله والكتب جميعاً في كلمات معودات: « أن تحب ربك بجماع قلبك ومن كل نقسك وفكرك» وأن تصر وقيبك كما تحب نفسك »

هذا كل ما يلزم العابد المسالع أن يحتقبه من القماطر والأوراق، ولا تكون العقبى أن يهدر الفرائض والأحكام وأنه بستبيع ما لا يباح، بل لعله يتشدد حيث يترخص النصوصيون والعرفيون، كما يتشدد الإنسان حيث بحاسب ضميره ويصنع في سبيل العب ما لا يصنعه في سبيل الواجب، وكل ما هنالك أن تصميح الفضيلة وهي نفس وحساب ضمير، ولا يصبح قصاراها وهي الشانون وحساب الممكوك والشروط، وأساليب الرفضان من بين السطور

لا جرم كانت شريعة الحب والضممير أشد وأحرج من شريعة الظواهر والأشكال، لأن الضمير موكل بالنيات والخواطر قبل الأفعال والوقائم، ولأنه يحاسب صاحبه على همساته ووساوسه ولا يتركه حتى يعمل ما يضر أو يسوء.

« قيل للقدما « لا تقتل ومن يقتل وجب عليه العقاب. أما أنا فأقول لكم: إن من يغضب على أشيه باطلاً ياثم ويجزى... فإن قدمت قربانك وذكرت حقّاً لأخيك عليك، فدع قربانك أمام المذبح واذهب قبل فصالح أخاك ».

« وقبل القدماء: لا تزن. أما أنا فاقول لكم: إن من ينظر إلى امرأة فيشتهيها
 فقد زنى بها فى قليه، فإن كانت عبنك اليمنى تلقى بك فى العثرات فاقلعها
 وألقها عنك فخير لك أن يهلك عضو لك من أن تهلك كلك..».

« وقيل للقدماء: لا تحنث.. وأما أنا فأقول لكم: لا تحلقوا .. وليكن كلامكم كله نعم نعم. لا لا. وما زاد على ذلك فهو من الشيطان.. ». « وسمعتم أنه قيل: عين بعين وسن بسن. وأما أنا فاقول لكم: لا تقابلوا الشر بالشرء ومن لطمك على خدك الأيمن فحول له الأيسر.. ومن سخرك ميلاً واحداً فاذهب معه ميلين...».

« وسمعتم أنه قيل: تحب قربيك وبتغض عدوك. وأما أنا فاقول لكم: أهبوا أعداكم، باركوا لاعتكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وادعوا لمن يسي، إليكم ويطردكم، لكن تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه يطلع شمسه على الأشرار والمسالحين ويرسل غيثه للأبرار والظالمن، وأى أجر لكم إن أحببتم من يحبونكم، أليس العشارون يفعلون ذلك ! فتعلقوا أنتم بالكمال، فإن الله كامل.. يحبونكم، أليس العشارون يفعلون ذلك ! فتعلقوا أنتم بالكمال، فإن الله كامل..

هذه شريعة تهدم كل عرف قائم وتعصف بكل شكل ظاهر، ولكنها لا تهدم الناموس ولا تعصف بركن من أركانه، وقد نزيد فرانض ولا تنقص حرفاً منها حيث تنقلها من الاوراق ومناظر العيان إلى الضمائر والقلوب، لأن الإنسان بحاسب نفسه إذا أحب حساباً لا تربكه الشرائع ولا يطلع على القضاء.

وقد كان المصطفره بين الشريعتين حيث يتوقع وكما يتوقع، وكان السجال بينهما هو السجال الذي تطبه شريعة الظواهر بينهما هو السجال الذي تطبه شريعة الخواهر والأشكال، ولم تستقط من ذلك السجال كلمة كانت منظورة من دعاة الرياء والإعرباء، ولم يكن الجواب على كلمة عنت عرضاً غير مقصود في وجهته أو جزافًا بقوله كل قائل ويأتي لغير مناسبة، ومن ثم نقول إن الشخصية التاريخية والدعرة التناسقة لم تثبتا ببرهان أصدق من هذا البرهان، وأن المصطفر مين الشريعتين لا يختلقه المقتلق إن شاء، لأنه من وراء علقة المقتلق أن يلمق بطبيعة الشريعتين شريعة الحب والضمير وشريعة الرياء والكبرياء، أن يلمق بطبيعة الشريعتين شريعة الحب والضمير وشريعة الرياء والكبرياء،

تلك معالم واضحة ومقاصد بيئة معروفة المنحى، فإذا وقع اللبس مرة فليس ليسر مرة فليس مرة فليس من الحسم في مواضع اللبس على ذوى النية الحسنة، فكل ما وافق شعرى قالب والفسمير وخالف شريعة الخلواهر والأشكال فهو هنا، وكل ما مشتى في سبيل الغواهر والأشكال وأعرض عن سبيل العب والقسمير فهو هناك، وإن يطول اللبس في معنى من معاني السبيد المسيح إلا على عباد الألفاظ والنصوص، وليس من الإنصاف ولا من حسن القسم أن تحكم الألفاظ والنصيوص، في الدعوة التي تزديجها وترجع بكل شيء إلى مسقاصد العب والنصيور ذلك كما قال السبد السبيع هو وضع الخمر الجديدة في الزق القديم أو وضع القرقعة القشيبة على الثوب الربع.

#### آداب حياة

كان ، أوربجين ، فيلسبوقًا ملحوط المكانة في تاريخ الفلسفة والديانة المسيحية، ويرى الكثيرون أنه أكبر المفكرين الدينين الذين نبغوا بين القرن الثاني والقرن الثالث للميلاه، ومن لم يره كذلك فلا خلاف عنده في حسبانه بين ثلاثة أق أربعة من كبار المفكرين في عصره، غير مستثنى منهم أسانذته الألون،

هذا الرجل قرأ في شبابه قول السيد المسيح أن أناساً يخصيهم الله وأناساً يخصيهم الناس وأناساً يخصون أنفسهم في سبيل الله، فحمله على معناه المرحق وجباً قصت ليقدم بعد ذلك على تطيم النساء وهو آمن، ولكنه أدرك خطأة بعد ذلك وعدل عن هذا الفهم الحرقي لأقوال السيد المسيح.

إلا أن شيرت هذه الرواية في سيرة رجل من أعلام زماته يبطل العجب من روايات كثيرة بقيت بين أخبار الدعوة المسيحية في عصرها الأول، فقد كان الرجل يقتأ عينه إذا واعلم أنها نظرت إلى أمرأة نظرة الشنها» وكان يسمخ جسده مسخة إذا رأويته الشهرات، حتى ليتساقط منه الدود وهو بقيد الحياة، فإذا كان شاب في ذكاء « أوريجين » وقوة فطئته يفهم العظات المسيحية على الرجية به المؤلفة من البسطاء الذين لا يبلغون مبلغه في الفطئة والدراية،

لكن » أوربين » نقسه قد عدل من خطئه بعد زمن كما أسلفنا، وسبقه وجاء بعد أناس من طبقته تقتوا أن السيد السيع قصد الماني ولم يقصد الحروف عين أن المن المسيع قصد العاني ولم يقصد الحروف عين أن المن المن المن أن المن أن المن أن المن أن المن أن المن أن عن المن أن الإسكان، ولم يعن يقمع الجسد إلا ما نعنية مقيم الرباسة والناسكة والتربية، وكان كلفتت الإسكنري يقول بحق إن السيد المسيح لا يعنى بنبذ المال أن ترفضه بتأتاً في جميع الأصوال، إلا لم يكن الإحسان فضيلة من أكبر الفضائل في الوصايا السيحية، وجاء القديس أوضعان بقد ذلك قنفي أن الدين يوجب الزفد على كل أحد، مع استحسانة أوضعان بقد مع استحسانة الأوهد لن يقدر عله.

إلا أن الخلاف على فهم وصليا المسيح لم يزل قائمًا بعد تفسيرها على هذا الرجه مرات في أقوال حكماء المسيحية، ولا يزال هذا الخلاف قائمًا إلى عصرنا الرجه مرات في أقوال حكماء المسيحية، ولا يزال هذا الخلاف قائمًا إلى عصرنا بنا الوصاياء الكثيرة ( Schwelzer الذي يرى أن السيد المسيح قد أوصى الناس بتك الوصاياء الاعتقاده أن الساعة وريبة، وأن الدنيًا التي يجودونها مقضى عليها بالثناء في مدى سنوات، فكل ما أوصى به الناس يطقهم منه أنهم على سفو وأن الزاد المالم الآخر من غير هذا الزاد الذي يدخره المدخون الدنيًا الزاد الذي

وفي اعتقادنا أنه لا محل الخلاف على الوصايا التي وجهها السيد المسيح لتلاميذه ورسله المتجردين لنشر الدعوة، فإن كل دعوة في عصر المسيح أو في عصرنا هذا، وفي جهاد الدين أو جهاد الدينا، تحتاج من الدعاة إلى شل ذلك الشجرد ومثل ذلك الانقطاع عن الشواغل الأخرى، ونظام فرق الفنداء في المهيش الحديثة معلوم لا خلاف عليه، وأول أحكامه أن يفكر «الجذي المهاد» في الموتة ف

إنما الضلاف على الوصايا حين تتجه إلى غير التلاميذ والرسل: إلى أبناء الدنيا الذين يعيشون فيها ويعطون لأنفسهم ولن يعولونهم من أبنائهم ونويهم، فهل يطلب من هؤلاء جميداً أن ينقطعوا عن دنياهم ويرفضوا حياتهم وينشبهوا يالطير والنبات في اعتمادهم على الغذاء والكساء؟

أقول حقاً إنني أفهم وصنايا السيد للسيع جميعاً ولا أجد في فهمها صعوبة على الإطلاق إذا أمكرنا الجمود على الحروف والنصوص كما كان يتكرها عليه السلام، وإذا علمنا أنه عليه السلام قد قال كل شيء حين قال ولقص حكمته كلها في هذا القال: « ليس الإنسان السبت، وإنما السبت الإنسان. ».

لقد كان هم السيد المسيح في الإصلاح النفسي تغيير البواعث لا تغيير المقامير.

كان همه أن ينقل الآداب من محور إلى محور، ولا قيمة للمسافات ولا للأبعاد إذا كان انتقال المحور هو المقصود.

كانت العروض هي المحور الذي تدور عليه حياة الأمم والآحاد في عصره، فوجب أن يكون الجوهر الصميم هو محور الحياة.

كانت « الأشبياء » مقدمة على النفس الإنسانية، فوجب أن تكرن النفس الإنسانية مقدمة على الأشياء. وجب أن يكون ربح النفس الإنسانية هو الغنيمة الكبرى، لأن من ربحها فلا حناع عليه أن يخسر العالم،

وإذا كان « الحطام » هو محور الحياة فسيان الكثير والقليل: سيان من يطلب الدرهم الواحد ومن يطلب ملايين الدراهم، فكلاهما مداره خطأ وسعيه عقيم.

إذا كانت « الشهورة » هي محور الحياة فسيان من يشتهي بعيثه ومن يقوم ويقعد ويسهر ويثام في طلب اللذة والغواية، فكلاهما غارغ لهذا المحور الذي بدور عله.

ولكننا ننقل المحور، أو ننقل القبلة كما أسلفنا في فصل سابق، فينتقل كل شي، ويتغير اللباب الأصبل من كل خلق.

إذا أصبح كسب النفس الإنسانية – كسب المحور – هو غاية المياة فالذي يملك الملايين زاهد كالذي يملك العشرات أو الذي لا يملك شيئًا من الأشياء.

إذا تغير المحور فمسافة الفرسخ والميل كمسافة الشبر والقيراط.

وإذا بقى المحور فالبعيد كالقريب والقريب كالبعيد. وتغيير المحور هو الذي عناه السيد المسيح.

وتغيير المحور لازم في ذلك العصر، لازم في هذا العصر، لازم في كل زمن ينجرف فيه الاتجاء عن سوائه، ولهذا كانت رسالة السيد المسيع نعوذهًا للرسالات، ولم تكن آخر الرسالات في الحياة الإنسانية.

لهذا تعتقد أن السيد المسيح كان يغير المور تغييرًا آخر لو أنه حضر الدنيا بعد عصره ببضعة أجيال، ورأى الناس يغرقون في تعذيب الجسد ويفرحون باطعامه النود وهم مقد الصاة.

بل لا حاجة بنا إلى الفرض هنا أو الاحتمال الذي يقبل الخلاف، فإن المسيح قد غير للحور هذا التغيير في زناك: غيره حين قبل إنفاق الثنائير في عبل تسبح به قدماه، وحين قبل أن يشهد الأعراس ويضرب المثل لأتباعه في أفراح الحياة، وفي براءة كل فرح يأتي من القلب ويسر البسد ولا يحزن الروء.

وما كان الإصلاح في للدعوات الكبرى قط مسالة مقادير ومسافات: أنت تنهل نفسك لتكنز مليونًا فحسبك أن تنهل نفسك لتكنز عشرة آلاف، ولا تزيد. أنت تتهالك على جميع اللذات في جميع الأوقات، فتهالك عليها أيامًا في الأسبوع، أو تهالك على بعضها دون سائرها في جميع الأيام.

أنت مشغول الذهن بالعنوان والبغضاء فاشتغل بهما قليلاً ولا تجعلهما شغلاً شاغلاً مغير انقطاع.

كلا. لم يكن الإصلاح في الدعوات الكبرى قط مسالة مقادير ومسافات، وإنما كان على الدوام مسالة « محور » ينتقل، أو مسالة « باعث » يتغير، وعلى النبيا بعد ذلك أن تعرف شانها في مسافاتها ومقاديرها، حتى ببلغ بها الانحراف غايته فتعود أو يعاد بها إلى محورها الذي انحرفت عنه أو إلى محور جديد.

إننا لا ننصف السيد المسيح بل ننصف أنفسنا حين نعتقد أنه كان يدرك ما يقول وهو يقول: « من أخذ منك رداك فأعطه قميصك مع الرداء ».

أثرى السيد المسيح كان يقوته أن الرداء والقميص اللذين يعطيهما المعطى هما الرداء والقميص اللذان بأخذهما الأخذ أو يسلبهما السالي؟ كلا. ما كان يقوته ذلك ولا ربي، ولا أنتى ربي.

ولكن النفس الإنسانية هي المقصود، وليس المقصود هو الرداء أو القميص.

القصود هو أن ترفع النفس الإنسانية فوق أشيائها، بمثل من الأمثلة، يصبح أن يكون هذا المثل ويصبح أن يكون مثلاً سواه !

فليكن العطاء حبًا وطواعبة، لأن من يعطى مجبرًا أو يعطى مالا يهمه أن يعطيه يفقد شيئًا ولا يملك نفسه.

وليس كذلك من يعطى لأنه يريد العطاء: إنه يكسب ما أعطاه ولا يضيعه، لأن غنى النفس يقاس بما تعطيه، وغنى الجسد يقاس بما يأخذه، ومن كان لا بيالي أن يعطى العالم كله ليربح نفسه فأخلق به أن يربح نفسه بقليل من العطاء.

أراد السيد المسيح أن يعبد الإنسان سيدًا واحدًا، ولا يعبد سيدين، وهذا كل ما أراد.

قمن يملك أموال الدنيا غير عابد للمال فلا جناح عليه.

ومن يعبد الله ويستعبد المال فلا جناح عليه.

ومن حاول غير ذلك فهو غير مستطيع، وليس قصناراه أنه غير مشكور أو غير منْجور. ونحسب أن النّهى عن عبادة سيدين قد أقام العد واضحاً سبهلاً بين ما هو مباح وما هو محظور في طلب النقيا ومتاعها وزينتها، فلا حرج على إنسان يطك المال العريض وهو لا يعبد المال ولا يقدم نفسه قرباناً على هيكله ولا تجاة الإنسان يمكك دوهمين ولا يتالهما بغير عبادة المال.

ويحسن بنا على البعلة أن نذكر أن السيد المسيح لم يقصد إقامة مجتمع فى مكان مجتمع. ولكنه قصد إلى تهذيب أداب إنسانية يعتصم به ضمير الفرد وضمير الأمة، وإقامها على أساس واضح فى وصايا متعددة لا تضارب بينها.

> قالجسم أفضل من الطعام واللباس. والإنسان أفضل من السبت،

وغنيمة النفس أربح من غنيمة العالم،

وملكة الضعير في قرارة كل إنسان أبقى من ممالك العروش والتيجان.
ويساطة الإيمان أصلح من حذاقة العلماء والحفاظ، ولولا هذه الحذاقة لما
استعصى على أحد أن يفهم ما يسمع من وصايا السيد المسيح وما جرى
مجراما في كل زمن، فمن دأب الحذاقة على النوام أن تجتبه لكيلا تفهم وليس
من دائها أن تجتهد مرة لكي تفهم، وعندها في كل أونة سبب لتعطيل كل فهم
وسبب لتعطيل كل عمل وسبب الظهور يصوفها أخر الأمر عن بواطن الأمور.
وهذه الحذاقة التي حاك بين المتحذاقين قديما وبين كل عمل بكل وصية، فليس
عندا مستمم لتي ولا لحكيم،

إن المذلقة هي التي أبت أن تقهم حين قال القائل؛ إن العصفور اللبكر بجد الدودة قبل غيره... أطليس في هذا الكلام شيء بقهمه السامع ؟ بلي. وفيه نصح لمن يريد أن يسمع ويعمل. ولكن المذلقة هي التي قالت في جواب تلك التصيحة: إن المودة لو لم تبكر قبل العصفور لما أكلها العصفور.

إن المنافقة تقول هذا لانها لا تعمل، فهل تراها كسبت شبينًا حين خسرت العمل ؟ كلا فإن سخريتها تستقيع إذا كان التأخير أسلم للدود من التبكير، ولكنهما يستويان على الأقل، إن لم يكن التأخير خليقًا أن بعرض الديدان لمئات المتاقير ومثات العيين، بدلاً من فرد مثقار وفود عين..!

كذلك يقول السيد المسيح: من طلب منك رداءك فأعطه قميصك مع الرداء. فتقول الحذلقة: وباذا يحق للطالب أن بملك القميص والرداء معًا ولا يحق لمن يعطيهما أن يحتفظ بهما في حوزته ؟ أظليس في قول السيد المسيح ما يفهم ؟ بلى، فيه ما يفهم وما يصحح فهماً على ضحلال، ولكن المخلقة لا تريد أن تقيم ولا أن تعمل، ولا تريد إلا ظهوراً وعلى حساب ، الفهم والعمل كما يقولون، ولهلا ذلك با غالب عنها أن الجديد في الإحسان، وإن طالب الرفد لا الأمر هو امتحان العملي الذي يقتدي به في الإحسان، وإن طالب الرفد لا خلاف عليه ولا على يعتم عمله من القضيلة، وإنما المخلف الذي يحتاج إلى جديد هو قيمة الإعماء من فضيلة السماحة والإيتار.

لقد كانت الدنيا تدور على محور الشره والشر والبغضاء والنفاق، فحسن ولا شك أن تدور على غير ذلك المحور، وإذا انتقلت منه إلى محمور الفناعة والخير والحب والصدق فلا مشاحة في قياس المسافات ولا تقدير المقادير.

بل نقول إن الرسالة كاملة وافية ولو لم يكن هذا الانتقال إلى حين وفي حيز محدود، فإنما العبرة بإضافة هذه القيم الجديدة إلى حساب الإنسانية، وشأن الإنسانية بعد ذلك وما تستطيع، وشأن الرسل بعد ذلك وما يستطيعون من تجديد الرسالة كلما الحرفت الجادة أو احتاج ضمير الإنسان إلى محور جديد.

#### ملكوت السموات

### ﴿ إِنَّكَ لَا أَمْدِيكُ مَنْ أَحْبُتُ وَأَلِحَنَّ أَلَّهُ يَهْدِى مَنْ يَشَأَةً وَهُوَأَعْمَ مِنْ إِلَهُ لَذِينَ ﴿ ﴾ ( القصص ٥١ )

هذه آية كريمة لها مرجع من تاريخ كل دعوة ولا سيما الدعوات الدينية الكبرى، وما من شيء هو أدعى إلى التدبر الطويل من القابلة بين مقاصد أصحاب الدعوات وبين الغايات التي تنتهى إليها دعواتيم على غير قصد منهم، بل على خلاف ما قصدوا إليه، ثم بمضى الزمن وتنظوى القاصد والغايات فيبدو أن طريق الدعوات كان أهدى من طريق أصحابها، كأنما الدعوات والدعاة معا وسيلة مسخرة تسيير في عنان الكمة الأبدية، دون أن يعلم الدعاة أو يعلم المستعدون لها إلى أبن تصدر وإلى بن يسيوون.

ماذا لو أن أهل مكة عقلوا فاستجابوا إلى الدعوة المحمدية ولم يدخل المسلمون مكة دخول الغالبين المنتصرين؟

إن الهجرة من مكة إلى المينة كانت فاتَحة الفتوح الإسلامية، فلو أنها ارتفعت من تاريخ الإسلام لتغير ذلك التاريخ، ولكنه لا يستفيد فيما تعتقد بزوال ذلك الحادث الذي كان محسوباً من العقبات، بل أكبر العقبات في صدر الإسلام.

وماذا لو أن بنى إسرائيل فى عصر السيد المسيح قبلوه وصدقوه وفتحوا له أبواب الهيكل مرحبين مؤمنين ؟

كان غاية الأمر أن نبيًا من الأنبياء يضاف اسمه إلى أسماء الأنبياء في كتاب العهد القديم، وتبقى إسرائيل في عراتها كما كانت، ويبقى العالم كله كما كان من هذه الناحية، وتبقى الناصرة كما كانت في التاريخ، منسية لا تذكر، أو تذكر كما تذكر أصغر القرى التي تحكمها ربعة الخالدة، وبعة القياصرة والجبارين التابين.

قمماً لا ربب فيه أن السيد المسيع قد أراد إسرائيل بدعوته الأولى، ومن البديه أن يريدم قبل أن يربد أحداً غيرهم، لأنهم عشيرته الأتربون، ولأنهم أصحاب الكتب التي تبشر بالخلاص وتترقب الرسول المخلص من وراء الغيب. وقد كان السيد المسيح يعظ التلاميذ ويقول لهم: ماذا تركتم للأمم؟ لأنهم أبناً ، أمة أولى بها أن تستمع إلى الحق من أبناء الأمم كافة، وهم غير مختارين.

وقد كان يرسل التلاميذ للدعوة وينهاهم أن يدخلوا السامرة، ويحذرهم على العموم أن يطرحوا اللالي تحت أقدام الخنازير.

وعلى رفقه فى الخطاب كان ينتهر الرأة الفينيقية النى أرادت منه كرامة من تلك الكرامات التى يخص بها أبناء يعقوب، لأنه ليس بالحسن أن يؤخذ الخيز من آبناء البيت ليلقى به إلى الكلاب.

وكان هذا الإيشار بديمًا كما قلنا من وحى الفطرة ووحى الكتب والدرامسة، وكان كذلك حكمة من حكم النصوة التي يراد لها النجاح، قبل المساواة بين المشيرة الأقرين وين الغرباء المؤورين كانت خليقة أن تقصمي الأفريين، ولم يكي يقينًا ولا شجيها باليقين أن تنفى إليه أحدا من أولك القرباء المؤورين الذين يحاربونه ويحاربون قوت ويبادلونهم سوء الظان وتارات الانتقام.

فماذا لو استجاب المدعوون إلى الدعوة على أحسن حال وأيسر احتمال؟ ماذا لو استجابوا بفير عناد وبغير استشهاد ؟!

إن استجابوا جميعًا إلى الدعوة فقد دخلت الدعوة في نطاق «العصبية العنصرية» ولم يتغير بها شيء في غير ذلك النطاق المحدود.

وإن لم يستجيبوا جميعاً، واستجابت منهم فقة من قشات شتى، ففاية الأمر أنها لم ستجيبوا جميعاً، واستجابت منهم فقة من قشات شتى، ففاية الأمر فيها أنها في المسيحة على أنها ما الله يهودية سميت فعلاً أن فقة من بنى إسرائيل فيلت السيحية على أنها معائلة يهودية سميت بالطائفة والمينونية، ثم نافية المعائلة في بالطائفة الفرورية اليهود، ولم يبق لها نصيب في تاريخ اليهود، ولم يبق لها نصيب في تاريخ السيعين !

بل حدث فعلاً أن كنيسة مسيحية يهوبية هجرت بيت المقدس إلى شرق الأودن، واعتزلت كتائس إسرائيل وأقامت شرقاً حيد تحرم الإقامة على سائر إسرائيل، وظلت ربحاً من الزمن لا هي إسرائيلية خالصة ولا هي مسيحية قالمة، ثم نعبت في الفعار كنا ذهب الأسونيون.

لقد مر بنا المثل الذي ضربه السيد المسيح للمدموين المتخلفين: مثل الأمير الذي أولم الولائم، وأرسل إلى الصفوة المختارين من الأقرباء والصحاب يدعوهم أن يفرحوا معه ويشاركوه في طعامه وشرايه فلم يجبه منهم أحد، وتحلل كل منهم يعلم أحد، وتحلل كل منهم يعلم الله تؤخره إلى ما بعد يوم الوليمة، فأقسم لا يحضرنها أحد يلغنه الدعوة، وليماثنها بمن حضر ومن لم يحضر، ومن تزري الأرفقة أن تقلف به الطريق، وأبي أن يبتقى مكان على المائدة خلواً من ضيف، وأصبح كل طارق ضيفاً، مقبولاً على الرحب والسعة، وكذا تعمر وليمة السماء التي يتأخر المحوون إليها، ويتقدم إليها من هم أحق بها، لانهم يشتهون ما يعاقه المدعوون التيطرون.

قال السيد المسيح لن دعاهم والصف في دعواهم فاتكروه والصفوا في إنكاره: «إن الصجر الذي رفضه البنا فين صبار على رأس الزانوية.. إن ملكوت الله ينتزع منكم ويوهب لأمة تؤتيت ثماره.. من سقط على ذلك الصجر رضه ومن سقط الصجر عليه سحقه.. هناك يكون البكاء وصرير الإنسان، هناك يدعى الكثيرون لا ينتفب إلا الطليلون.

ومنذ استحكمت النبوة بينه وبين الجامدين وللتعصيين قلت وصاياه التي يخص بها «الأمة» ويفردها بين الأمم، وكثرت في وصاياه الأداب الإنسانية التي يستحق بها الإنسان ملكوت السماوات، فرداً كرناتًا ما كان شأن الأمة التي ينتمى إليها، وفهم السامعون من الملكوت أنه حق لمن يقصده من بنى الإنسان الحمدين،

غير أن ملكوت السماوات لا يفهم على صمورة واحدة من روايات الأناجيل التعددة، بل لا يذكر بلفظ واحد فى جميع الأناجيل، فإن مرقس ولوقا بذكرائه ياسم ملكوت الله، ومتى يذكره باسم ملكوت السماوات، وينفق أحيانًا أن يذكر فى جميع الاناجيل باسم ملكوت ابن الإنسان.

كذلك يبدو من بعض الأقوال أنه كأضر على الأبواب، وإن من الأكياء السامعين من لا يذوق الموت حتى يرى ابن الإنسان أنيا في ملكوته. [17 متى).

ويبدو من أقوال أخرى أن الدى بعيد وأن الضمائل في دعواه طويل الأمد «لا يضلنكم أحد. فإن كثيرين سيأتون باسمى فيضل بهم كثير. وسوفة تسمحون بحروب وأنياء ولا يحين المين بعد.. بل تقوم أمة على أمة ومطكة على مملكة وتحدث مجاعات وأويثة وزلازل في أماكن شنق، وهذه كلها بوادر الأرجاع، ويسلمونكي يومنذ إلى الضيق فتقليل وتبغضكم جميع الامم في سبيلي،. ثم يأتى أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرين، وتفتر محبة كثيرين، وأكن الممارين إلى المنتهى يتجون، وينادى بيشارة الملكوت هذه في أتحاء المسكونة شهادة لجميع الأمم». ( ٢٤ متى ).

وأحياناً يأتى الكلام عنه كانه قريب ولكنه مفاجئ مجهول الموعد: «اسهورا إذن لأنكم لا تطمون فى أية ساعة بأتى ربكم.. ولو عرف رب البيت فى أى هزيم يأتى السارق ما سرق.. فاستعدوا أنتم كذلك. لأنه فى ساعة لا تنظر لكم يأتى امن الإنساز».

ومن النبوءات ما يقول إن ابن الإنسان نفسه لا يعلم باليوم والساعة (١٣ مرقس) وإن بوادره وشيكة أن تظهر في هذا الجيل.

ويشار إلى الملكوت أحيانًا بمعنى مشيئة الله وأوامره وفرائضه: «اطلبوا أولا ملكوت الله ويره» (١ متى ) «وقد أعطى لكم أن تعرفوا ملكوت السماوات» (١٣ متى ).

وأحيانا يطلق على الرسالة التى يتعلمها التلاميذ من السيد المسيح: «أجعل لكم ملكونًا كما جعل لى أبى، ويقول لوقا إن التلاميذ والاتباع كانوا يحسبون والسيد المسيح ذاهب إلى بيت المقدس أن ملكوت الله عقيد أن يظهر في الحال». (١٩ لوقا).

وقد رأينا في كتب التعليقات والتفسيرات أن هذه الصفات المتعددة تستغرب وتثير البلبال بين نوى الآراء، كنامها أصر نمير منتظر في تقديرهم، وهي في اعتقادنا أقرب شيء إلى البداهة وطبائع الأمور.

فيجب أن نقدر أولاً أن السيد المسبع قد أشار حتماً إلى الملكوت الذي يفهم كل سامع أنه هو العالم الأخر، وأنه يأتي في نهاية هذا العالم، وأنه إذا أشار إلى ذلك الممكوت رجم السامعون بالبداهة إلى النبوءات التى جعلت له علامات وإلى كلام المفسرين والمترقين الذين قرنوا تلك العلامات بنهاية الألف الرابعة أو نهاية الألف السادسة، واختلفوا هل يأتي المسبع المرتقب ثم يعود، أو ينتهى العالم الأرضى بمجيئه ولا يكون مرجعه بعد ذلك في هذا العالم الأرضى المعهود ؟!

وطبيعى جداً أن يتكم السيد المسيح عن ملكوت السماوات بهذا المعنى وأن يرجع السامعون إلى تلك النبوءات، ولا موضع للاستغراب في هذا الصدد، بل الغويب أن يخلو كلام السيد من هذا التثير، سواء ظهر في ذلك الوقت أو ظهر بعده في زمن تتطلع فيه الأنظار إلى النهاية وإلى تحقيق النذر والبشائر والعلامات. فإذا أدخلنا هذا الملكوت بهذا المعنى فى تقديرنا فليكن فى الحسباب أنه باب من أُبواب اللبس بينه وبين الملكوت بمعانيه الأخرى، ولا سيما الملكوت الذى تقوم علمه رسالة السيد المسيم خاصة، كما هو الواقع فى جميع الرسالات.

فقى رسالات الاثنياء الداعيّ إلى العالم الآخر جمينًا ملكوت رضوان يتحقق في السماء وملكوت بعمل له الناس في هذه الحياة أو رسالة يستمعون لها في هذا العالم فيستحقون بها اللكوت في العالم الآخر.

هذا الملكوت أيضًا – ملكوت الرسالة المسيحية أو ملكوت ابن الإنسان – يقع في البال حتمًا أن السيد المسيح قد تكلم عنه ورصف لأتباعه مطالبه ورصاياه.

أما اللبس في فهم الملكرت الذي يدور على الرسالة المسيحية – أو رسالة ابن الإنسان – فمرجعه من جهة إلى تطور الدعوة على حسب قبول المستمعين لها فالملكوت في الدعوة التي يخص بها الإسرائيليون غير الملكوت في الدعوة التي لا مخصون بها، بل لعلهم يطربون منها، وتمع الأمم أجمعين.

ومرجع اللبس من جهة أخرى إلى سمو الرسالة على مدارك السامعين، ولا مناص من هذا اللبس إذا دعى السامعون إلى رسالة أسمى جداً عما ترقبوه وتطلعوا أن يفهموه.

ولا نرى أن المسافة الشاسعة بين نفس السيد المسيح وبين نفوس التلاميذ والاثباع قد بيرزت في موضع من المواضع بروزها في الأسئلة التي توالت منهم عليه وفي الحبرة التي دلت عليها هذه الأسئلة، حتى نيقوديوس عضو المجمع الأعلى لم يفهم معنى اللكوت الذي بستندى من الإنسان أن بولد ولادة ثانية ويشخل إليه إنساناً عبدياً كما يدخل الطفل الوليد إلى هذا العالم، وحتى بعد بلرغ الدعوة ختامها ظل التلاميذ يحسبون أن الملكوت يأتي بعولة بني إسرائيل: فساكوه قاتلين: بارب ! هل في هذا الوقت ترد اللك إلى إسرائيل؛ فقال لهم: ليس لكن أن تعرفها الأزمة والأوقات التي أودعها الأب سلطانة فقال لهم: سنتالون قوة متى حل عليكم الروح القدس، وستكونون شهداء لي في أورشليم في الميونية جميها، وفي الساعرة، وإلى أقضى المسكونة.

ونعود فنقول إن اللبس طبيعي جداً في هذا الموقف بين مقصد المتكام ومدارك السامعين، وإن هذا النقاوت البعيد هو الذي يؤدي بنا إلى فهم الملكوت كما أراده المديد المسيح، لأنه ملكوت لم يكن في طاقة التلاميذ أن يخلقره ويصوروه، ركل ما في استطاعتهم أن يذكروا له أوصافًا متفرقة مسعوها فسجلوها والتقطوها كما يلتقط السامم ألفاظاً من لفة لا يفهمها، فإذا امكتنا بعد ثالث أن نضرح علك الألفاظ مفردات متناسعة مفهومة على صورة واحدة فتلك هي الآية على صحة تلك الصورة، وإنها هي الوصف المقصود.

والأناجيل قد ذكرت وصفاً متناسفًا الملكوت في مواضع شتى: ذكرت مملكة ليست من هذا العالم، وذكرت مملكة قائمة في ضمير الإنسان في كل زمان، إذا ربحها فهو ألمو المناتم وأخرات مملكة لا ينخلها الإنسان إلا بنفس طاهرة صافية كنفس الطفل البرى» وذكرت مملكة لا يفتحها الإنسف لانه ما بالسيف يؤخذ فبالسيف يضيع، دولًا ساله الفريسيون متى يأتى عملكون الله؟ أجابة، إنه لا يأتى بصراقية ولا يقول قائل هو ذا هاهنا وهي ذا هاهنا وهي ذا

فالذين استغربوا الأوصاف ولم يروا فيها إلا التناقض والشكوك! صاذا يصنعون بهذه الصورة المتناسقة؟ وعلى أية صعورة كانوا ينتظرون أن تأتى غير هذه الصورة مع التفاوت بن مدارك المطمو حدارك التلاميذ، ومع حضور الملكوت في أذهان السامعين بمعنى القيامة ووروده أحياناً في كلام السيد الملكوت في أذهان السامعين بمعنى القيامة ووروده أحياناً في كلام السيد بهذا المعني؟ بل كيف كانوا ينتظرون أن تأتى على غير هذه الصورة مع تظور اللعوة تطوراً الابد منه بين كلام موجه إلى أمة خاصة وكلام موجه إلى جميع الأمم ؟

إن الضلاصة الغربلة موجودة بين السنابل والحبوب، ولكن العيب في الغربال الذي لا يعمل عمله وفي حمامل الغربال الذي ينسى أن الغربال لازم وأن موضع لزومه على التخصيص.

إذا جاعا رجل لا يعرف اللغة الصيفية، ويضع أسامناخطوطا وأشكالاً. وتسنى ثنا أن نخرج من ثلك الفطوط والأشكال كلمات تتم بها جملة مفهومة، فتلك أنه الايات على صدق المصووة المنقولة، وتلك المصورة إذن أحق بالإعتماد كلها من كيلام الناقيل الذي يستطيع أن يزيد على الكيلام أو ينقص منه، بليها من كيلام الناقيل العدى مستعولي أن يزيد على الكيلام أو ينقص منه، إن يذكل عليه التحوير والتوديل حسب هواء.

تحولت الدعوة من خاصة إلى عامة، ومن أمة واحدة إلى سائر الأمم، بل إلى «الإنسان» فردًا كان، أو عنوانًا يشمل كل إنسان. وحدث هذا التحول والعالم الإنساني متهيئ للدعوة الجديدة من أعماق وجدانه، وإن لم يكن يسيرًا عليه أن يفهمها حق فهمها، أو يسبر أغوارها.

والعالم الإنساني يتهيأ لهذه الدعوات على حسب حاجته إليها، ولا يلزم على الدوام أن يفهمها كما يلزم أن يحتاج إليها أو إلى شيء من قبيلها،

مثله في ذلك مثل التربة التي ينفعها المطر الأنها مهيأة له متعطشة إليه، والا محل هنا الحديث عن الفهم وسير الأغوار.

كانت العلاقة العالمية، أن العلاقة الإنسانية قد وجدت من وراء أسوار الأمم والاقوام، ولكنها قد وجدت في بقاع من الأرض ولم توجد في سرائر القدسير، ولمل الناس قد اختبروا منها أضرار العداء والبغضاء وكبرياء الجنس ونفور المصبية، قبل أن يختبروا منها مزايا الوحدة ويتطلعوا من ورائها إلى الأخوة الماضاء.

بل تحطمت أسوار الأمم والأقوام أمام وطأة الشقاء قبل أن تتحطم أمام دعوة الأخوة والصدفاء، فالتسعت رقعة العالم المقوحد الأناس من جميع العصب والسلالات، لا يشعرون بينهم برحدة غير العبودية والضلك، إما غي ربقة الرق المسراح أو في ربقة أخرى لا تقل عنها في القسوة والنقمة، وهي ربقة الحرمان المشارع أو في ربقة أخرى لا تقل عنها في القسوة والنقمة، وهي ربقة الحرمان

وقد كان من العسير أن يتمخض العالم الوثنى عن رسول يجمع الأقوام إلى بين واحد، لأن تاريخ الوثنية لم بجهيد فيه أن بخرج للدنيا رسلاً لمَلؤهم المماسة الروحية وتفيض منهم على من حرابه فضلاً عن البعيدين عنهم، ولم يعرف التاريخ قط داعية وشياً تجرد للتبشير والإنتان قير حافل بالموت ولا مرتبع بما يقاء من زواج الإرهاب والوعيد، وكل ما يحدث فى الأديان الوثنية أن تغلب الدولة التى تدين بها على الشعوب المقهرة فتحملها على طاعة أربابها كما تحملها على طاعة قرابينها وأحكامها، وتفرض عليها الهبادات التي تتصل بالشعائر العامة والمحافل الرسمية ثم تترك لها بعد ذلك ما يروقها أن تعبده من الإماره والأحسنام.

أما الحماسة الروحية التي كانت لازمة لتوحيد العقيدة في العالم الإنساني فلم تعيد قط في غير الآليان الكتابية أو الآليان الإلهية، ولم يكن لها رسل قط غير الرسل المؤمنين بإله أعظم من الدنيا وأعظم من الدول وأعظم من كل ميجود. ولمكسة من المكم الضالدة وجد هذا الرسول مطرودًا في قومه، ولم يوجد بنغم مقصور الدعوة عليهم، فوجد فيه العالم بغيثه في ساعة العاجة إليه، وإنها لأية من الآيات التي يطول عندها تنبر الباحثين والمؤرخين، لأنها من التوفيقات التي يكون القول بالمسادفة فيها أصعب وأعجب من القول بالتبير والتقدير.

وتم على يد هذا الرسول نقيض ما يتم على أيدى الوثنية في صورتها وسلطانها، فإن الوثنية في صورتها وسلطانها، فإن الوثنية تتغلب لانها دين الدولة الغالبة، أما هذه الرسالة - رسالة المكون السماوى - فقد نشأت في عشيرة قبيلة ثليلة، تمكمها تارة دولة الرومان الشرقية، قطم مهض غير أجيال معدودات حتى غزت الدولتين واستوات على العاصمتين، وصح ما رووه عن جدودات حتى غزت الدولتين واستوات على العاصمتين، وصح ما رووه عن جدودات من المنادي على المائنة الله وقب منافعة بالمنادي على المنادي على المنادي على المنادي على المناد القيامس، وضم القياصر إلى هاشيته، فمنه يأخذون ما أخذوه باسم الله ؟

## الباب الخامس

أدوات الدعيوة

#### قسدرة المعسلم

إذا انتشرت دعوة من الدعوات الكبيرة في العالم ثبت من انتشارها شيئان على التشارها شيئان على التشارها شيئان على التشارها محتاجًا إليها، وكان مستعدًا السماعها، وهما شيئان مختلفان لا يذكران في معرض الترافد والتماثل، لان المحاجة إلى الدعوة كالعاق، والاستعداد السماعها كالشمور بالعلة أو كالاستعداد المطلب الدواء وقد يقفقان في وقد وإخد، وقد توجد العلة ولا يوجد معها طلب الدواء ولا يقفقان في وقد وإخد، وقد توجد العلة ولا يوجد معها طلب الدواء ولا تبوله إذا عرض على العليل.

وجملة ما يفهم من العصور التمهيدية التى لخصنا الكلام عليها فيما مضى أنّ العالم في عصر الميلاد كانّ محتاجًا إلى الدعوة المسيحية، مستعدًا لسماعها، سواه قصرنا الكلام على عالم إسرائيل أو عممنا به العالم أجمع.

فعالم إسرائيل كان يؤمن بالمسيع المتنظر ويموعده في تلك الدقية من الزمن، والعالم المعمور كان يؤمن إيماناً «سلبياً» بإفلاس الوثنية وإقفار التقوس من الرجاء وكان عامته في بؤس ويناس، وخاصته مستسلمين للمتاع أو مستسلمين للتصويف، من كان منهم يفكر دان بالأبيقورية أو دان بالرواقية، ومن كان مطبوعاً على التدين والبحث في شمون الغيب مان بنطة خاصة من التمل السرية التي تحل فيها المراسم والشعائر محل القرائض والعبدات.

وقد بكون الكثيرون من الضاصة بمعزل عن الابيتقورية والرواقية والنحل السرية، فهم إنّن في مالة الفراء الذي يصبق الامتلاء، وأسلم ما بقال عنه في صدد العقيدة القبلة أنه لا بطاك القوة على مقارمتها بقوة مثلها، وأنه قد ينفقج بغيراية انكون شعور الغواء من أسباب الإقبال عليها والرغية نبيا.

كان العالم في عصر الميلاد محتاجاً للعقيدة مستعداً لسماعها، ما في ذلك ربيد، ولكنه مع هذه العاجة وهذا الاستعداد لم يكن خليقاً أن يظفر بتك العقيدة عفرًا صفواً بغير جهاد من رسلها ودعاتها، وبغير كفاية عالية في أولك الرسل والدعاة.

لم يكن احتياج العالم للعقيدة ولا استعداده لسماعها مغنيًا للعقيدة عن أنوات الفلاح والنجاح. وأولها قدرة الداعى على كسب النفوس واجتذاب الأسماع وانغلبة على ما يقاومه من المكابرة والعناد. وقد كانت هذه القدرة موقورة في معلم المسيحية، ويحق سمى المعلم ونودى يه في مختلف المجامع والمحافل، لأن مهمته الكبرى كانت مهمة تعليم وإحياء روحى حيوى من طريق التعليم.

نوبى المسيح بالعلم فيما روته الأناجيل مرآت؛ ناداه بهذا اللقب تلاميذه كما ناداه به خصومه ومن يستمعون له غير منتلمذين وغير مخاصمين.

وكان نداؤهم له بهذا اللقب لأنهم يجدون في كدامه علمًا واسمًا بالكتب والاسفار، ويديهة حاضرة في الاستشهاد بها والتعقيب عليها ويكفى ما بين أيدينا من الاتاجيل للجزم بانه كان يرترا الزادين وكان يحفظ كتب أرميا وأشعيا وحرقيال فضادً عن الكتب الخمسة التي نسبت إلى موسى عليه السلام، وفضادً عن اختلاف الذاهب في تطبيق الوصايا والاحكام.

ويرجع بعض المؤرخين أنه كان يعرف اليونانية وأن الحديث الذي دار بينه ويرب يبنطس كان بهذه اللغة، لأن اليونانية كانت شائعة في عصره بين أبناء البطيل وكان يغير المناء ويرب يبلطس كان بهذه من اليهود خارج الجليل اليفهون العبرانية ولا الارامية اليونانية، ومنهم من كان بحتاج ويحتاجون إلى تربحة الكتب المفسسة باللغة اليونانية، ومنهم من كان بحتاج الإسكندرية ويلاد الإغريق لا يتفاهمون بغير اليونانية مع أبناء جلدتهم مناك، أبناء الجليل اليهود من كانوا يسافرون إلى فلا بخرابة في معرفة السيد المسيح باليونانية كما كان يعرفها الكثيرون من أبناء الجليل، ولكن المحقق أنه كان يعرف العبرية القصحى التى تدرس بها أبناء الوليل، ولكن المحقق أنه كان يعرف العبرية القصحى التى تدرس بها كان إذا عن المواتبة على كان يعرفها الكثيرون من فاته إذا معرفة خطاب رام تكن معرفة دراسة، لأن أقواله خلت من الإشارة إلى مصدر واحد من مصادر الثقافة المكتوبة بلك اللغة، ولأن العبارات التي جات في الأناجيل اليونانية منسوية إليا تشف عن أصلها الأرامي بما فيها من الجناس أو من قواعد البلاغة المؤاته المناع الإنفاطة المناع الإنفاطة المحرفة خطاب أن من قواعد البلاغة والقاع الإنفاطة المؤاته المناح المؤاته المناح المؤاته المؤ

على أن هذا العلم كله بالثقافة الموسوية الإسرائيلية لم يكن قريداً بين أحبار اليهبود في تلك الأرنة، قريما كان في بيت القدس يومئذ مئات من الكتبة والفريسيين حفظوا من تلك الكتب ما خطفا السيد المسيح، واقتدروا على الاستشهاد بها رالتعقيب عليها بعارضة قوية ويديية حاضرة، ولم تكن لواحد نقيم كفاية الملم الذي يبث الحياة الروحانية في النفوس وينفث في الخواطر تلك الراحة التي تشب راحة السريرة، حين تتناسق فيها الأنغام التي كانت متنافرة قبل أن تجمع وتصاغ.

لقد كانت اللغة التى حملت بشائر الدعوة الأولى لغة صاحبها بغير مشابهة ولا مناظرة في القوة والنفائ.

كانت لغة فدة في تركيب كلماتها ومفرداتها، فدة في بلاغتها وتصريف معانيها، فدة في طابعها الذي لا يشبهه طابع آضر في الكنام المسموع أو المكتوب، ولولا ذلك لما أخذ السامعون بها ذلك المأخذ المصبوب، مع غلبته القوية على الأدهان والقلوب.

كانت في تركيبها نمطًا بين النشر المرسل والشعر المنظوم، فكانت فناً خاصاً مادئة للروس التعليم والتشويق وحفز الفاكرة والفيال، وهو نمط من النظام لا يشبه نظم الأعاريض والتفعيلات التي نعوفها في اللغة الدريبة، لأن هذا النسط من النظم غير معروف في اللغة الأرامية ولا في اللغة العبرية، ولكنه أشبه ما يكون بأسلوب الفواصل التقابلة والتصريعات المرددة التي ينتظرها السامع انتظاره القافية، وإن كانت لا تتكرر بلفظها المعاد.

كان أسلوبه في إيقاع الكلام أسلوبًا يكثر فيه الترديد والتقرير، وليس في الترجمة العربية ما يدل عليه من قريب، ولكنها مع التأمل تدل عليه من بعيد، كما في هذا المثال:

«اسألوا تعطوا.

اطلبوا تجدول

اقرعوا بفتح لكم.

لأن من بسال يأخذ، ومن بطلب يجد، ومن يقرع يفتح له الباب.

من متكم يساله ابنه خبرًا فيعطيه حجرًا.

أو يسأله سمكة فيعطيه حية.

أو يساله بيضة فيعطيه عقربًا.

فإذا كنتم - وأنتم أشرار - تحسنون العماء للأبناء، فكيف بالأب الذي في السماء يعطى الروح للقدس لمن يسالون».

أو كما في هذا الثال :

«كما في أيام نوح كذلك يكون في أيام ابن الإنسان.

كانوا يأكلون ويشربون ويزوجون ويتزوجون، إلى اليوم الذي دخل الفلك وجاء الطوفان وأهلك الجميع.

كذلك فى أيام لوط كانوا يأكلون ويشربون ويبيعون ويغرسون ريبنون، وأكن اليوم الذي خرج فيه لوط من سدوم أمطرت ثارًا وكبريتًا من السماء فأهلك الجميع.

هكذا يكون في اليوم الذي يظهر فيه ابن الإنسان.

في ذلك اليوم من كان على السقف وأمتعته في البيت قبلا يهبط إليها ليتخذها-

ومن كان في الحقل فلا يرجع إلى الوراء. ألا تذكرون امرأة أوط ؟.

من طلب الخلاص لنفسه يهلكها، ومن أهلكها يحييها.

أقول لكم فاستمعوا: في تلك الليلة يكون اثنان على فراش واحد فيؤخذ أحدهما وبترك صاحبه.

وتكون اثنتان تطحنان، تؤخذ إحداهما ونترك الأخرى.

ويكون اثنان في الحقل يؤخذ هذا ويترك ذاك. ... حدث تكون الجثة هناك تجتمع النسور».

. . .

وقريب من هذين المثالين نذيره الأورشليم:

«يا أورشليم. يا أورشليم!.

«ما قائلة الأنساء، وراجمة المرسلين.

«كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها. «ولم تريدوا.

« هو ذا بيتكم رهين بالخراب ».

وقريب منه نذيره لبنات أورشليم :

«يا بنات أورشليم!.

«لا تبكين على، وعلى أنفسكن وأولادكن فابكين.

«أيام يقولون طوبي للعواقر والبطون التي لم تلد واللدي التي لم ترضع.

أيام ينادون الجبال أن تسقط عليهم، والآكام أن تكون غطاء لهم. إن كان بالغض الرطب يصنع هذا، فباليابس ماذا يصنعون ؟».

\*\*\*

هذه الثماذج فيها بعض الدلالة على أسلوبه في تركيب اللفظ وسياق النذير. والتذكير.

أمنا أصلوب المعنى فقد اشتهر منه نعط الامثال في كل قالب من قوالب الامثال ومن كل قالب من قوالب الامثال ومن القالب الذي يعول على المكمة، والقالب الذي يعول على التشبيههات، وكلها والقالب الذي يعول على التشبيههات، وكلها تتسم بطاب واحد هو طابحه الذي الذور به بين أنبياءا الكتب الدينية بغير نظير، وإن كانوا قد اعتموا مثله على ضروب شتى من الأمثال.

قمن نماذج المثل الذي يعول على الرمن مشل الزارع والهذور «زارع خرج ليزرع، وفيما هو في الطريق سقط بعض البذور فجات طيور السماء وأكلته، وسقط بعضها في مكان محجر خفيف التربة فنبت على الاثثر ثم لم يلبت أن أشرت عليه الشمس شاحترق، وإزام يكن له عمق في جوف الأرض جنه، وسقط بعض البذور بين الشرف فطلع الشوك وخنفه فلم يشمر، وسقط غيرها في الأرض الجيدة فأعطى شراً يصعه وينمو، فأتى واحد بثلاثين وآخر بستين وآخر بعثة، من له أذنان السمع فليسمع،

ومن نعائجه مثل فتيات العرس: «يشبه ملكوت السماوات عشر عذاري أخذن مصاييحهن القاء العريس: خمس منهن فنئات وخمس غاقلات. أما الغاقلات فقد أخذن المصاييح ولم ياخذن معها زيبًا، وأما الفنئات فاخذن الزيت في أنيتين مع المصاييح، وأبطأ مقدم للعريس فعافيان التعاس جحيهًا، ثم على المسيحة عند منتصف الليل: ها هو ذلا العريس قد أقبل فاخرجن لقائم، فالتقت الفاقلات إلى مصابيحهن تنطفي وسائن زميلاتهن قليلاً من زيتهن فأجينهن: الفاقلات إلى مصابيحهن تنطفي وسائن زميلاتهن قليلاً من زيتهن فأجينهن: وصحيحة الحاضرات المستعدات إلى محقل الزفاق، ثم جات الغائبات وقد أغلق الباب وطفقن ينادين، اقتح لنا يا سيد... افتح لنا يا سيد، فأجابهن: من أنتئ؟

ومنه قوله: وأنا خير الحياة.. من يقيل على لا يجوع».

و من تساذج النّال الذي يعمول على الحكمة: «لا تطرحوا الدر أسام الفنازير».. «بالكيل الذي تكيلون يكال لكم».. «أيها المداوى داو نفسك».. «خمر جديدة في زقاق قديمة».. «لا تدع يسارك تعلم بما تصنع يمينك». «من ثمارهم تعرفونهم».. لا كوامة لتين في وطنك».

ومن نماذج المثل الذي يعول على القياس: «إن كنتم تحبرن من يحبونكم فاى فضل لكم؟ أليس ذلك شأن العشارين؟».

ومنه في تبكيت من ينكرون عليه صحبة الخاطئين: «لا حاجة بالأصحاء إلى طبيب، إنما المرضى يحتاجون إلى الأطباء»، ومنه: «إن كان النور الذي فيك ظائمًا فالظلام كم يكون»!.

ومن نماذج المثل الذي يعول على التشبيهات خطاب التلاميذه «أنتم ملح الأرض» فإن فسد الملح فيماذا يصلح؟ إنه لا يصلح إنن إلا لأن يلقى على التراب ريداس. أنتم نور العالم، ولا خفاء بعدينة قائمة على رأس جبل، وما من سراج يوقد ليوضع تحت المكيال ولكنه برفع على المنار بستضىء به جميع من في الدار».

ومن نماذجه: «لا تكنزوا لكم كنوزاً على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ وحيث ينقب السارقون ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوزاً فى السماء حيث لا سوس ولا صدأ ولا لصوص، وحيث يكون الكنز يكون القلب».

وقد أثر عن السيد المسيح في جميع الأمثال حب القابلة بين الأضداد لجلاء المائي وتوضيع الغوارق من دراء مده القابلة: «يون القائفي في اعين غيرهم ولا يرون الخشرة في أعشهم»، ويحاسبون على البعوضة، ويبلعون الجمل»، «في القلوم جدران مبيضة وفي الباطن عظام نخرة». «غني يدخل باب السماء كحيل عليظ يدخل في سم الخياط».

ومعظم هذه الأمثلة تأتى فى مناسباتها عفو الخاطر، جوابًا عن سيؤال، أو تعقيباً على الطباق المقلم عن الله المطم على عارض، أو تقريباً لكابر، فيندر أن يستوسل فيها المطم المسيئة التي توجيها، ولهذا يرجع بغض الشراع المعدنين أن الأشمة المتوانية فى المقاصد المختلفة لم تصدر عنه فى سيأق واحد أو جلسة واحدة، وأن الخطبة على الجبل – وهى أحفل الخطب بالمقاصد والموضوعات جمعت من مقفرقات كانت منجمة على حسب الموضوعات فى أوقاتها ومناسباتها،

وإذا كانت طائقة من عظات السيد المسيح جاشت بنقسه في أرقات مناجاتها فانتظمت فيها كما تنتظم المعاني المسوقة في البديهة اللهمة، فقد كانت سرعة البديهة تسعفه في غير هذه الأحوال، فتحرى كلماته في محراها المألوف على نسق سهل قد يظن به التحضير لأنه منتظم غير مرسل، ولكنه في الواقع لم يكن محضرًا قبل ساعته، وغاية ما يعرض له من التحضير. أن الفكر. الذي بجود به لم بخل قط من التفكير فيه وأنه تعود التفكير في المواقف المتشابهة فانسبكت قوالب التعبير في بواطن قريحته غير مقصودة ولا متكلفة، وهي عادة بعرفها من تعود التفكير والتعبير وحضور الشعور بيئهم وبان الجماهير، وقد سمعت خطباء جادوا بأبلغ أياتهم الخطابية في لحظة من لحظات الارتجال الفياض بين الشعور المتجاوب والحماسة المنبعثة من القائل والستمعين، فهم مرتجلون يخيل إليهم قبل غيرهم أنهم بسمعون كلامًا معهودًا، ويوشك أن يتساءلوا: أبن يا ترى سمعوه قبل الآن؟ والواقع أنهم تقلوه من وعيهم الخفي إلى وعيهم الظاهر فكان شائهم كشان سامعيه قي استغرابه، والواقع أيضاً أن الناس حين يستمعون إليه يرونه غربياً وقربياً في وقت واحد: غرببًا لأنه كان يساورهم ولا يدركونه، وقريبا لأنهم تمثلوه بقضل بلاغة القائل بعد استعصائه على الإدراك،

\* \* \*

ومن كان كالسيد المسيح تربى منذ طفولت على التلاوة فى كتب الأنبياء وتتابعت على سمعه ولسائه أصداء المزامير المرتة، والأمثال المرددة، واسيقامت فطرته على الوحى والإيحاء فليس آمرب إليه من أن ينطلق بكلام بحيث في الأسماع بهانف المسحف الأولى وهو من نبع فؤاده وإصلاء بديهت، وهذه هى اللبيدية التى كان بعنبها حين يومى تلاميذه بالاعتماد على الطبع وزرك الاهتمام بالنزويق والتنميق قبل الساعة التى تدعوهم دراعبها للخطاب.

ولعل سامعى العظات الدينية في عصر المسيع قد سمعوا الأمثال في قوالبها مرات كثيرة، ولعلهم كانوا يعاودون سماعها كلما دخلوا معبداً، أو استمعارا إلى خطيب في غير المعابد، فإن نقاد البيان العبرى والأرامي يردون هذه المسيغ البيائية إلى عصور قديمة سبقت موك المسيح بمثات السني، فلم يكن المسيع مبدعاً للأمثال ولا القوالها التي تعول على الرصور أو الحكم أو التشريبهات أو منطق القياس، ولكن الأمر المحقق أن سامعي ذلك العصر لم يعرفوا قط أريحية كتلك الأريحية التى كانت تشيع فى أطوائهم وهم يصغون بأسماعهم وقلوبهم إلى ذلك المعلم المحبوب الذى كان يناجيهم بالغرائب والغيبيات مأنوسة هية بحسبون أنها حاضرة فى أعماقهم لم تفارقهم ساعة أو بعض ساعة، لقرط ما كان يغمرهم من حضوره المشرق ريستولى عليهم من عطفه الطيب وحنانه الطهور.

ومن البيان ما يروع ويهول ويخيل إلى سامعه أن يبنعد من مصدره كلما أصغى إلي، ومنه ما يجذب ويقرب ويخيل إلى سامعه أن كل كلمة منه ترفيح حاجراً أو تدنى مسافة وتربل وحشة بين القائل والسعيم، من هذا البيان كان بيان الملط المجبوب القدير على تقريب سامعه بالعطف والإفهام، فمن فهم قريب بيان الملط المجبوب القدير على تقريب سامعه بالعطف والإفهام، فمن فهم قريب على الاستماع وهم في ظلام الجهالة لا يدرون ماذا استيسمعون ثم تنفذت في على الاستماع وهم في ظلام الجهالة لا يدرون ماذا سيسمعون ثم تنفذت في أنهائهم الخواطر، وتتفق فيها الأشباء وتتبين القوارق بين الأضداد فينجاب الظلام سدفة بعد مدفة ويعقبه النور قسساً وراء قيس، وبدأ ظهم على مهل شعور الأعمى الذي يسترد بصره مشدوهاً بالرؤية لاول صرة، أو شعور المدلم الذي يصحب الليل من السحر إلى الصباح، هذاية في رفق ورحمة، واقتراب في غير يصحب الليل من السحر إلى الصباح، هذاية في رفق ورحمة، واقتراب في غير على التكتام.

في وسعنا أن تتخيل أولئك البسطاء يقتربون من معلمهم بالفهم والمعرفسة، أو يقتربون منه بالعطف والمودة.

فى وسعنا أن نتخيل من ثم فضل الرسول فى الرسالة. فلا رسالة فى الحق يغير رسول، ولا سبيل إلى قيام السيحية بغير مسيح، فإن مصدر الرسالة الروحية هر زيدتها وجوهرها، وهو الأصل الأمبيل فى قوتها وتفاذها، وكل ما عدا فورج وزيادات.

لقد كان لب الرسالة المسيحية في لب رسولها المسيح؛ هداية إنسان لا صولة له على أحد غير العطف والإلهام ومكاشفة القلوب والأفهام، ولو لم يكن فضل الرسول هو فضل الرسالة لقد كان يوحنا هو الأولى بالسبق في اللينان لأنه صاحب السبق في الدعوة وصاحب السبق في الشهادة، ولكنها دعوة كانت نتنظر صاحبها، وصاحبها هو المسيح، وكانت حاجة العالم كلا إلى الدعوة المطلوبة لا تكفى بغير صاحبها القادر عليها، والصالح لإقامتها، لأن صاحب الحاجة للعالم للا لإ صاحبها القادر عليها، والصالح لإقامتها، لأن صاحب الحاجة للعالم بلان عناها،

#### إخسلاص التلاميك

فضل التلاميذ الأول في كل دعوة أثهم دعاة، أي أنهم شركاء للمعلم في نشر الدعوة.

أما الفضل الأول التلاميذ في الدعوة المسيحية فهو أنهم مستجيبون، فلم يكونوا قادة بدعون غيرهم إلى صفوفهم، بل كانوا في الواقع هم الصف الأول السابق إلى الاستجابة ثم تلته صفوف آخرى من أمثاله، ليس فيهم قائد ولا مقود، وكلم في قبول الدعوة سواء

كان فضل التلاميذ في الديانة المسيحية أنهم أول القابلين، ولابد أن نعلم هذا القارق بين طبيعة القابلين وطبيعة العاملين.

فالتلاميذ بالنسبة إلى السيد المسيع هم أمته الصنفرى، كبرت مع الزمن على هذا المثال، فأصبحوا أمة كبيرة تقتدى بثلك الأمة الصنغيرة في الاستجابة، فهم سابقون أعقبهم لاحقون من قبيلهم وهم الصف الأول في الجيش الواحد، وليسوا هم جيشًا يقابل جيشًا آخر بالدعوة فيلييه وينضوي إليه.

كانوا نموذج الأمة المسيحية في أول الرسالة، ومضمى على الأمة المسيحية عدة أجيال وهي لا تخالف هذا التموذج في التكوين ولا في الطراز، ومن هنا نقول إن التلاميذ لم يكرنوا دعاة فرضوا عقيدتهم على أناس غيرهم، ولكنهم وغيرهم جميعًا مستجيبون للدعوة فرجًا بعد فوج ورعيلاً مراء رعيل.

في الدعوات قادة ومقودون.

ولكن التلاميذ في الدعوة المسيحية لم يكونوا قادة لغيرهم، بل كانوا هم السابقين من صفوف تلاحقت وتعاقبت، لا فرق في بنيتها بين أولين وأخرين.

وليس في سيرتهم الأولى ما يفهم منه أنهم مميزون بصنفة القيادة فهم جميعًا من بيئة واحدة، وريما كانوا جميعًا من سلالة متفارية أو ببوت متجاورة، كانهم وقعت عليهم القرعة بين المتشابهين والمتماثلين، ثم امتازوا يعد ذلك بالتعليم والتدريب على يدى السيد المسيح. وكان السيد المسيع ينظر إلى بعضهم فيقول له: اتبعنى، فيتبعه ولا يظهر عليه أنه أغضل من غيره بمزية عقلية أو نفسية إلا أن تكون المزية التي يتوسمها فيه السيد فيدعوه من أجلها، وهي مزية الإصغاء والانباع.

ولم يبد منهم أنهم أقدر على فهمه من الأخرين، قل أمسابت القرعة الثي عشر أخرين لكائوا في مثل قدرتهم على التعلم واستحدادهم القبول، لأن كفا أنهم ولا شله هي الكفاءة الوسطى في كل طائقة بهذا العدد وبن هذه البيئة، قلم يكن منهم علم بارز لا يتكرر بهذه النسبة في أية جماعة بقع عليها النظر للوهلة الأولى، فلا يقال في واحد منهم إنه واحد من مائة أو واحد من ألف لا يتكرر، أو أن واحداً منهم تعلم ما لا يتعلمه أمثاله لو حضروا كما حضر على معلمهم القبور بل كل ما يقال إنه مجند يشبه غيره من المجندين، والفضل للقائد بعد إلى فيما نظر به من التدرس، والتؤس،

وقد وقع عليهم الاختيار كما جاء في الأناجيل.

ولكن لا يبدو من ذلك الاختيار أنه كان اختياراً نادراً أن مستعمياً على القائد الحكم الحصيوف، ولما العامل الاكبر فيه أنهم مختارون من طائقة متعارفة مثاقة، وأن اجتماعهم هكذا خير وأصلح من اجتماعهم بدءاً من بيشات متباعدة، فإن الثاقات أولى مصاحبة بعضهم بعضاً من المتباعدين.

ونحسب أن التشبيه بالتجنيد منا خليق أن يقرب إلى الأذهان هذا المعنى الذي نرى له المكان الأول في فهم الدعوة وأسباب سريانها.

فالمجندون يقترعون، وكلهم متماثلون في شروط التجنيد، ولكنهم مع هذا يعرضون على القائد فيعزل منهم فئة متجانسة فيما يراه، وكل الفئات الأخرى تضارعها على الجملة في شروط التجنيد.

لم يكونوا طيئة من البشر غير طينة السواد لولا ذلك النفحة العلوية التي نفثتها فيهم روح المعلم القدير.

كان يعرف عيويهم، وكاتوا في أمانتهم وإخلاصهم لا يغالطون أنفسهم في تلك. العوب

كان يخاطبهم فلا يفهمونه فيسائونه عزيدًا من التوضيح، وكان يخامرهم الشك فيحسه منهم فلا يتكرونه، وربما فاتحوه بالشك ابتداء وسالوه أن يزيدهم إيمانا، فيزيدهم ويعلمهم كيف يتقون أمثال هذه الشكوك. ولم يحسب قط أنهم طود لا يتزعزع وأنهم عزيمة لا تتضعضع وأنهم يواجهون المحنة في كل حال ولا يدركهم ضعف النفس يومًا أمام هول من الأهوال.

فقد أنباهم أنهم سيتخاون عنه، وقد ناموا وهو يستالهم أن يسمهروا معه، وقد لامهم غير مردّ لائهم ميتاقسرن على السبق أو لائهم بستبطئون جزا هم على الإسهق غير مردّ لائهم ميتاقسرون على السبق أو لائهم بستبطئون جزا هم على بشريعة غير شريعة الحب والفقران، ولم يكن على الهقين ينتظر منهم أكثر مما نظر، أن قفوته منهم غي أوالقوام الثاق ظهورت له في أوالفرهم ولكنه علم المطلوب منهم كله فوجد فيه الكفاية؛ علم أنهم نموذج لغيرهم يتكرد على مثالهم، وليس مطلوباً من الناس في الحالم الواسع أن يدركما مقاسماً من الإبمان فوق مقام مطلوباً من اللاستعداد لإصلاح العبيب، وهذا المقام قد أدركه التلاميذ يوم وكل البهم أن يسميحوا في أرض الله ورجعلوا من أنقسهم مثلاً يقتدى به وكل المخاصون.

قهو لم يقصد إعدادهم ليضرجهم طراراً محصوباً لا عيب فيه ولا ماخذ فيه، ولكه قصد إعدادهم ليحسنوا القدرة ويجمعوا حراهم من يساك مسلكهم، ويستقبل مجهم قبلتم، وكافرا أنفسهم غاية ما يستطيعون، وقد يستطيع من يقتوم فرق ما استطاع و.

ومن العبارات ذات المغزى الكبير في الإنجيان أن السيح مضى شوطاً بعيداً في دعوته ولم يقل لهم إنه هو السيح المنتظر، فشاع ذكره في القرى وتسابل الناس عند؛ من يكون؟ قمنهم من يقول إنه يوخنا المحمدان قد بعد من الميني، ومنهم من يقول إنه إلياس، ومنهم من يقول إنه نبي مبعوث، والمسيح لا يقول القلامية أنه المسيح، بل سالهم بعد شيوع ذكره وتساؤل الناس عنه: وانتم من تقولون أنى أنا هر؟ فأجابه بطرس؛ أنت المسيح، فانتهره وأوصاهم ألا يذكروا ذأت هدد في رواية إنجيل مرقس، أما في إنجيل متى فقد روى أن بطرس قال: وأنت هو المسيح ابن الله العي، فأجاب يسسوع وقال: طويي لك يا سمحان بن يونا، أن مخلوقاً من لحم ويم لم يعان ك ولكنة أبي الذي في السعوات، وإذا أقوى عليها، وأعطيك مفاتيح السعوات فكل ما تربطه على الأرض يكون ما يوطاً في

<sup>(</sup>١) الكلمة الأرامية «صفا» بمعنى حجر كما في العربية وبطرس «بيتر» هي ترجمة الكلمة باليرتائية.

السماوات، وكل ما تحله على الأرض يكون محلولاً في السماوات ثم أوصى تلامده الا يقولوا لأحد أنه هو يسوع السيح».

أما في إنجيل لوقا فالرواية أقرب إلى رواية إنجيل مرقس: «ففيما هو يصلى على القراد كان التلاميذ معه أغاثًا أماذا تقول الجموع عنى الأجابوا أنهم يقولون: إن ثبياً من القدماء قام، ثم سيقولون: إن ثبياً من القدماء قام، ثم سيقهم: وأنتم من تقولون؟ فقال بطرس: مسيع الله، فائتهرهم وأومساهم ألا يتولوا ذلك لأحده.

والرواية في يرجنا أغرب إلى تصوير ما قدمناه، فإن السيد السيم أحس أن الناس يتراجعون عنه دوان كثيرا من تائميذه رجموا إلى الوراء ولم يمشره امعه، فقال الاثني عشر: العلكم انتم تربعون أيضاً أن تذهيرا؟ فلجاب سمعان بطرس: يا رب! إلى أين نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك، ونحن قد أمنا وعرفنا أنك أنا. السيح ابن الله الصي، فتجابهم: ألست أنا اخترتكم، وواحد منكم شيطان :!.

وقد تسمى كثيرون باسم التلاميذ فقال لهم كما جاء في إنجيل يوحنا؛ مقال 
يسوع البعيود الذين أنطوا به إنكم إن ثبتم في كلامي كنتم بالحقيقة تلاميذي، 
وتعرفون الحق والحق يحروكم، فأجابوه: إننا ذرية إبر اهيم واسنا عبيداً لأحد 
يقيف تقول أنكم ستصيرون أحراراً» قال الحق العق أقول لكم أن كل من يعمل 
للخطية فهو عبد للخطيئة، والعبد لا يبقى في البيت أبداً، إنما يبقى فيه الابن إلى 
الأبد، فإن حروكم الابن فيالعفيقة تكرفون أحراراً، أنا عالم أنكم ذرية إبر اهيم، 
لكنكم تربيون قطي لأن كلامي لا يقم عنكم موقعاً،، أنا أنكلم بما رأيت عند أبي 
وأتتم تعلمون ما رأيتم عند أبيكم، فأجابوه، أن أبانا إبراهيم، قال: لو كان أباكم 
لعملتم عمله ولكنكم الان تطلبون مي وأنا إنسان كلمكم بالحق الذي سمعه من 
الله، هذا لم يعمله إبراهيم وأنتم تعملون أعمال أبيكم، فقالوا له: إنتا لم نولد من 
من قبل الله وأتيت إليكم، إننى لم أت من نقسي يل هو أرسلني... أنتم من أب
وأحد هو إلمليس ... ه... ه...

فأجابه اليهود: «لحسن تقول إنك سامري بك شيطان، وبعد أن قال لهم: إن من يحفظ كلامي لن يرى الموت عادوا يقولون الآن تين لنا أن يك شيطاناً، قد مات إبراهيم وأنت تقول: إن حفظ أحد كلامي لن يثوق النوت، من تجعل نفسك؟ العك أعظم من أينيا إبراهيم الذي مات». والعبرة من هذه القصة أن السيد المسيع مضى فى دعوته زمنًا ولم يذكر لتلاميذه أنه هو المسيح الموعود، وأنه كان يعلم ممن يطلبون التتلمذ عليه أنهم لا يدركون ما يقول، ولا يفرقون بين لغة المس ولغة الروح أن لغة المجاز، وأنه اشغق يومًا أن ينقض عنه تلاميذه المختارون كما انقض مؤلاء الذين أرانوا أن يحسبوا التمهم من التلاميذ وزعموا أنهم مثلة فاتكر عليهم دعواهم وقال لهم: إنما ينوة الله بالأعمال وإنما أنتم باعمالكم إنباء إبليس!

وقد عام المسيح أنه ان يبقى طويلاً مع طلاب التلمذة عليه إلى الأبد، وأنه لن يبقى ممهم حتى يبلغوا من الدراية والإيمان تلك الفاية الثلى التى ليس فوقها غاية فإن صمد معه أناس يضعفوا تارة ولا يحسنوا فهمه تارة أخرى ولكنهم يحسنون الظن ويترقيون الأمل في الخلاص من هذا الطريق، فأولنك على علاتهم خير من المتلمذين الذين يسيئون الفهم ويستكيرون ويأتمرون به ليقضوا عليه

. . .

والشائم أن التلاميذ كانوا طائفة من صيادى السمك في بحر الجليل، والمقهوم من هذا عند أناس ممن يعرفونهم بالصناعة على السماع انهم في طبقة عمال السماع انهم في طبقة عمال السماع انهم في طبقة عمال المعاد الأمين، ولكنه فهم متعجل مبنى على قباس غير صائب. إذ الواقح أنها طائفة تقرأ وتكتب وتتردد على مجامع الوعظ والصلاة وتراجع ما قبل عن النبرات، لم يبلغوا في العلم مبلغ الفقهاء في زمانهم، وهو خير لانهم لو كانوا من كذك مبلغ الأمية المجاهلة في عصرنا هذا كنه الأمية الأمية المجاهلة في عصرنا هذا كناب الحسابات أن مأمور التحصيل وهو متى العشار صاحب الإنجيل المورفة باسمه، وقدرته على كتابة إنجيل باللغة اليونانية كما هو الارجح – قدرة لا تتأتى لغير المثقفين ومنهم يوحنا الذي ينسب إليه الإنجيل الرابع، وهو ابن خالة المسابح، قرة بابنى خوارة السمك يشاركه المسجع أو من بنى خؤولة، وكان صاحب عمل ناجح في تجارة السمك يشاركه فيه خؤه يعقوب كما يؤخذ من إنجيل مرقس حيث يقول؛ إنهما تركا أباهما في فيه أخوه يعقوب كما الأجواء وذهبا وراء السيد المسجم.

وينهم جيمس قريب للسيح ويوجنا و «ابن الرعد» كما سماه السيع لقوته في الإندار وتشعيد النكيم على المتوافقة على الإندار وتشعيد النكيم على استعداد حمل السلاح كما يؤخذ من بعض اخبار الإنجيل وكلهم كانوا على استعداد للمناقشة والمساجلة ومخاطبة الناس في أمر الدعوة، وأكثرهم واجه الموت في عمله لنشر الدعوة ولم يحقل بنقاره تري الواس والسلطان.

وقد استمالت الدعوة إليها فى عصر المسيح ربعد عصره طائفة من المثقفين العلماء مثل نيوديمس عضو المجمع الأعلى، ومثل الطبيب لوقا صاحب بولس الرسول، ومنهم بولس الرسول نفسه وهو استاذ فى قفه الدين عالم بالتواريخ، وإكثر مؤلاء المثقفين مالو إلى الدعوة عطفًا على التلامية المجامدين الذين نكات بهم السطوة الفاشمة، لأنهم خارجون على نظام من العقيدة والمعادة يحققره أولك المثقفون ولا يجهلون فعل المحاسبة الروحية فى تقويضه أو الإجهاز عليه.

\* \* :

ومن المعاصدين من يحلوله أن يحسب السيد المسيح داعبًا إلى الفوضى السياسية متطلاً من النظام، الشدة إنصائه على الشريعة والجاهدين عليها والمنافقين باسمها، وغاتهم أن الشريعة الفاسدة في أيدى الجامدين أو المنافقين هي القوضي في صورة أخرى، ومن يدحضها ويتحى عليها أن يكون من القوضيين ولا أعداء النظام.

أما البيئة في الواقع على سخف هذا الحسبان فهو تنظيمه لتلاميذه وترويضه لهم على الطاعة وإنكرا الذات، وتقسيمه الأعمال في مجتمعه المغير – مجتمع التلاميذ – بهن أمين الصندوق، ومباشر الطائب الجماعة، وراع يرعى القطيع في غيبة السيد، وهم فئة قليلة لا تجاوز العشريق مع حسبان التلاميذ وغيرهم من الطار ثن.

وانخل من هذا في باب التنظيم أنه اختار أولا أثنى عشر تلميذًا ثم اختار بعدهم سبعين وأوصاهم أن ينطلقوا بالدعوة أثنين أثنين في كل انتهاه، وأنهم حين عادوا من رحلتهم أخذهم ناهية في الجيل ليستمع منهم ويراجع أعمالهم، ويزدهم من الوصية والإرشاد،

وقد جعل كل مناسبة الدعوة مناسبة لتعليم أولئك التلاميذ المختارين، وكان يحذرهم على النوام من الفتنة الريقة التي يتحطم عليها نظام كل جماعة وهي قتنة التنافس على الرئاسة، فعلمهم أن الأول فيهم هو خامهم الأول، وضرب لهم مثلاً فذا في تاريخ الدعوات ليقوا جماعتهم غواية الرئاسة كلما ذكروه، فجمعهم في محقل ليفسل أقدامهم بيديه، ونقر بعضهم أول الأمر ولكنهم عادوا فانتغزا حين علموا العبرة التي عناها بهذه القدوة، وقال الذين قدوا أول الأمر من هذا التقليد أنهم يورون لو يأمرهم بأن يطبعوه في غسل الأيدي والر، وس. وحصر جهده كله في تعويدهم «إنكار الذات» وهو فضيلة القضائل في الأعمال العامة، فعلمهم أن يعملوا ولا ينتظروا جزاء على عملهم، ثم أذن لهم أن يقبلوا ضيافة البيرت التي يدخلونها لدعوة أهلها، ولكنة قال لهم، «لا تحملوا كيساً ولا مزيداً ولا العنية، دراى بيت دفلتموه فقولوا: سلام، وأي مدينة دخلتموها ولم يقبلوكم فاخرجوا إلى سبلها وانقضوا غبارها من أرجلكم».

وكرر لهم الوصية بالبساطة في العمل والكلام فأمرهم «آلا يشغلوا بالهم كيف وصتى يتكلمون الأنهم يلهمون في تلك الساعة ما يقولون، وليسوا هم المتكلمين بل هو روح أبيهم يتكلم فيهم».

ولم يخف عنهم أنهم ملاقون وبلاً من الناس فليكونوا حكماء كالعيات وبسطاء كالحمام، أما إذا جد الجد فلا يخافن من يهاك البسد وليخافن من يهاك الروح. وقد أشرت رياضة الحب في تدريب هذا الجند الروحاني ما لا تثمره دياضة القسوة والصرامة في تدريب جنود القتال فخرجوا يعملون وهم بعلمون أن الوباء في أداء الأمانة يصدورهم أمام أنفسهم، ويصدفرهم أمام الله، وليس الشعوس من الشعور على ما الله، وليس

وما هو إلا حان موعدهم ليعملوا وينتشروا في الأرض حتى خرجوا إلى كلوچهة وأبعدها الرحلة في كل مكان معمور، فمنهم من وصل إلى جزر الهند الشرقية كالرسول توما، ويضهم من وصل إلى سكيثية واسيا السعودي كالرسول أند النراوس ومنهم من أمنال بنفسه في البلاد الأوربية فأرسل صحابته إلى إفريقية الشمالية، ومصت الدعوة مصر ويلاد العرب والعراق، فضلاع من الدعوة في فلسطين.

ولكنه لم يحقلوا بخطاب أبناء اليهردية كما حقلوا بخطاب «الأمم» في البليل وأسبيا الصغرى والإسكندرية، وأغادهم التسهيد الذي سبقهم به طوائف اليهود وأصحاب النحل السرية في نتظيم الدعوة، فعبلوا كما كان يعمل الاسرين والفلاة الفيوروث، يخرجون التين الثين الشروية الخلايا في كل يقمة، ويحقظون الصالة بين تلك الضلايا بالمراسلة والزيارة، وهنا يصح أن يقال إن الدعوة المبديدة السنفادت من الدعوات التي سبقتها في العصر السابق لعصر المبالا ولا جرم يكون أكبر التجاح الذي أصابره ملحوطًا في أسيا الصفري والإسكدرية حيث حرف من قبل نظام الخلايا والسياح المتقلين من الوعاظ.

كذلك يبدو أثر «الحالة العالمية» في انتشار الدعوة الجديدة من ظاهرة رائعة تكررت في كل أمة، فقد كان المعوون إلى الدين الجديد من جماهير الناس سراعًا إلى القبول، حراصًا على المعاونة والتأبيد، ولم يصب الرسل خطر إلا من قبل والسلطة الغالث، حيث تصطرم عبادة القياصرة بعيادة الله.

ركان أشدهم حماسة لديت بلجا إلى المجاملة رجاء أن تكسبه هذه المجاملة بعض المُهنتي الذين يعرض عن الدعوة إذا واجهتهم الصراحة بغير تقية، فكان بطرس في أنطاكية يجامل المحافظين ولا يعاشر أبناء الأمم كلما أحس في بعقيم من «أل يعقوب» فويخه الرسول بولس علانية وحذره من مخالفة الدعوة في سبيل مرضاة الناس.

على أن بولس نفسه كان يتألف القلوب ببعض المجاملة، وكان كما قال في سفر كورنقرس الأول ء ... استعبدت نفسي الهجميع لكي أربح الأكفرين وصرت المهودي كيهوري لاربع الهود, والناموسيين كالناموسيين والميوم كانتي بغير ناموس... مت لكار كار شرء لعلم أستخلص من كل حال قصاً ...»

ومن ثم ولا شك خالط المسيحيين الأول أنباس ممن تحولوا إلى المسيحية من الوثنية، ونقلوا معهم بعض عاداتها وشعائرها، وشملهم الأعضباء حيثًا لعلهم بعد هجر الوثنية يستقيمون على مناهج الدين الجديد.

ومن بدع القون العشرين سبهولة الاتهام كلما نظروا في تواريخ الاقدمين ومن بدع القون المسرين سبهولة الاتهام كلما نظروا في تواريخ الاقدمين فرجدوا في كلامهم أنباء لا يستغونها وصفات لا يشاهدونها ولا يطاونها، ومن التهامية ما الكذب فيها كانوا يثبتونه من أعاجيا العيان، أو أعاجيب التهام، لأنه أمسعية التهام، لأنه أمسعية التقون أن القريخ الصحيح بابي هذا الاتهام، لأنه أمسعية عمل المؤتل الذي يكذب ويعلم عمل المؤتل الذي لا يبالي الموت تصديقاً لعقيدت، وعمل المحتال الذي يكذب ويعلم أنه يكذب وأنه يدعو الناس إلى الاكاثريب، عثل هذا لا يقدم على الموت في سبيل الكنية أنه يكذب وذي يعجد بين الكنية العلمدين من يستبسل في نشر دينه كما استبسل الرسل المسيحيون. فإذا كان الطلمدين من يستبسل في نشر دينه كما استبسل الرسل المسيحيون. فإذا كان الطلمدين من يستبسل في نشر دينه كما استبسل الرسل المسيحيون. فإذا كان الرسل لم يكذبوا فيما روزه وفيما قالوا أنهم رأوه أو سمحوا معدوا في الموسودة في قرارة نفسه، ويضاصة حين يجمع الألوف على تصديقة ولا يوجد بين يصددة في قرارة نفسه، ويضاصة حين يجمع الألوف على تصديقة ولا يوجد بين

ولينكر أدعياء التمحيص في عصرنا هذا أننا نطلب من الرجل في القرن الأول للميالا، أن يكتب إنسانًا لغير سبب وهو يطمئن إليه ولا يتهمه بالتلفيق والاختلاق. ومن التكذيب لغير سبب في ذلك العصر أن يبادر السامعون إلي تكنيب الرواة كلما تحدثوا عن المجزات، فذلك شبيه في عصرنا هذا بمن يكذب إنسانًا لأنه سمعه يتحدث عن ظاهرة فلكية وصناعية لا غرابة فيها ولا سيما إذا كان المتكم غير مغهر فيه أن يتعدد الكذب والاختلاق.

إن أسخف السخف أن يقال إن دينًا من الأدبان قام على الأعاجيب والخوارق. إن تصديق الخوارق والأعاجيب هو نفسه لهمان كاقوى الإيمان، وما خلف دعوة دينية قط من أحاديث هذه الخوارق والأعاجيب ما يعقل منها رما لا يعقل، ولكن لم يحدث قط إقبال كذلك الإقبال الجارف الذي تلقى به الناس رسل المسيحية، لانهم تلقوهم بنفوس مقفرة متعطشة، ونظروا أمامهم فراوا قومًا مشهم يؤمنون غير مكثر ثين لما يصبيهم وغير منهجين في مقاصدهم، فأصفوا إليهم وأمنوا كايمانهم، ولولا ثقة المسيح عليه السلام بهذا الإقبال لما أوصى تلاميذه أن يذهبور عيث يستقامها بالصدود والنفود.

# الباب السادس الأناجيل

#### الإنجيسل

الإنجيل كلمة يونانية بمعنى الخير السعيد أو البشارة، وقد تداول المسيحيون في القرن الرؤل عشرات النسخ من الأناجيل ثم اعتمد اباء الكنيسة أربع تسخ بنها بالاقتراع – أي بكثرة الأصوات – وهي إنجيل مرقس وإنجيل متى وإنجيل إنها وإنجيل يوجنا، مع طائفة من أقوال الرسل المدونة في العهد الجديد.

ويرجح المؤرخون المقتصون بهذه المباحث أن الأناجيل جميعًا تعتمد على نسخة أزامية مفقودة يشيرون إليها بحرف داته مختزلة من كلمة كويل Ouelle بمعنى الأصل، ومنهم من يسمى هذه النسخة ولوجيا » sigot يعمني الأتوال، ويريدون بها الأقوال الشفوية التي سمعت ثم كتبت على القول الراجح عندهم باللغة الأرامية، ويطلون اتفاق متى ولوقا في بعض النصوص باعتمادهما معاً على الناسخة المفقودة.

أما الأتاجيل الموجودة الآن فقد كتبت جميعاً باليونانية العامة Koine ولوحظ في ترجمتها أنها تعتمد على نصوص أرامية وتصافظ مي ما فيها من الهناس وترانف الماني والفردات، وتتفق الآراء على أن هذه الأناجيل لا تحتوى على ما أفيه إلى السيد المسيح، إذ جات في أعمال الرسل التي تضمنها العهد الجديد كلمة منسوبة إلى السيد المسيح لم ترد في الأناجيل وهي «تذكروا كلمات المسيح: إن العماء مفهوط أكثر من الأخذاء، وجات في الأناجيل الأخرى التي لم تعتمد كلمات من هذا القبيل، وكشفت أوراق بدية في مصر ترجع إلى منتصف القرن الثاني لا تنتمت القرن

وتتفق الأراء أيضًا على أن نسختين من الأناجيل كتبهما مسيحيان لم يجتمعا بالسيد المسيح ولم يسمعاً منه رفعا لنسخة مرقس التي دون قبها ما سمعه من بطرس الرسول بغير ترتيب وعلى غير قصد منه أن تجمع في كتاب، رقد كتبها في رومة بعد مقتل الرسول وليس معه أحد من النلاميذ، ويتراوح تاريخ كتابتها بين سنتي مسع وستين وسيعين.

والنسخة الأخرى هي نسخة لوقا صاحب براس الرسول، برن قيها ما سمعه منه، ولعله أضاف إليها جزءًا من النسخة الفقورة ثم جزءًا من إنجيل مرقس بعد اطلاعه علمه , كانت كتابتها على الأرجع سنة ثمانين. أما إنجيل برحنا فهو آخر الأناجيل كتابة ومراجعة، وأكثر النقاد على أنه مكتوب بقام بوحنا تلميذ السيد المسيم، وأخرون يعتقدن أنها بقام برحنا أخر كان من أنسس وام ير السيد المسيم، لأن بوحنا تلميذ المسيم هو صاحب سفر الرؤيا المؤلف على أصح الأقوال في سنة ست وتسعين، ولا يغان أن مؤلفًا واحداً يكتب في وقد واحد كتابين بينهما مثل ذلك التباين في المنهج والفحري،

على أن الآب فران فنتون مترجم الإنجيل «طبحة اكسفورد» يعن له أن إنجيل يوحنا هو أقدم الأناجيل، وأنه كتبه أولاً بالعبرية بين سنة ثلاثين وسنة أزيعين ثم نقله إلى البوينانية، ولكن تاخير الزين الذي كتب فيه هذا الإنجيل ثابت من تفصيله بعض ما أجملته الأناجيل، وزيادته في التعبيرات القلسفية، وتوسعه في شرح المؤلفات التي أثرت عن بولس الرسول، ولا يقان أنه كلاب قبل سنة ست وتسعين.

والترتيب للفضل عند المؤرخين أن إنجيل مرقس هو أقدم الأناجيل، ثم يليه إنجيل متى فانجيل لوقا، وهى الأناجيل الشلاقة التى المشهوت باسم أناجيل القباية، لإمكان المقابلة بين ما فيها من الأخبار والوصايا على اختلاف الترتيب، مع العلم بأنها كتبت فى الأصل مرسلة بغير أقسام وبغير مواضع للوقت وإلاماق، ولم تقسم إلى إصحاحات قبل القرن الثالث عشر الميلاد.

وليس من الصنواب أن يقال إن الأناجيل جميعًا عمدة لا يعول عليها في تاريخ السيد المسيع لأنها كتبت عن سماع بعيد ولم تكتب من سماع قريب في الزمن والمكان، ولانها في أصابها مرجع واحد متعدد النقلة والنساخ، ولانها روت من أخبار المحوادث ما لم يذكره أحد من المؤرخين، كانشقاق القبور وبعث موتاهم طوافهم بين الناس وما شابه ذلك من الخوارق والأمول.

وإنما الصواب أنها العمدة الوحيدة في كتابة ذلك التاريخ، ومواطن الاختلاف بينها معقولة مع استقصاء أسبابها والمقارنة بينها وبين أثارها، ورفضها على المِملة أصعب من قبولها عند الرجوع إلى أسباب هذا وأسباب ذاك.

فإنجيل متى مثلاً ملحوظ فيه أنه يخاطب اليهود ويحاول أن يزيل نفرتهم من الدعوة الجديدة، ويؤدى عباراته أداء يلائم كنيسة بيت المقدس في منتصف القرن الأول المعلاد،

و إنجيل مرقس على خلاف ملحوظ فيه أنه يخاطب «الأمم» ولا يتحفظ في سرد الأخبار الإلهية التي كانت تحول بين بني إسرائيل «المحافظين» والإيمان بالاهية المسم». وإنجيل لوقا يكتبه طبيب ريقدمه إلى سُريُّ كبير، فيورد فيه الأخبار والوصايا من الوجهة الإنسانية، ويحضر في ذهنه ثقافة السرى الذي أهدى إليه نسخته وثقافة أمثاله من العلم.

وإنجيل يوحنا غلبت عليه فكرة الفلسفة وبدأه بالكلام عن «الكلمة». Logos ووصف فيه التجسد الإلهى على النحو الذي يالفه اليونان ومن حضروا محافلهم ودرجوا معهم على عادات واحدة.

وسواء رجعت هذه الأتاجيل إلى مصدر واحد أو أكثر من مصدر، فمن الواجب أن يدخل في العسبان أنها هي العدة ألني اعتبد عليها قوم هم أقرب الناس إلى عصر السبح، وليس لدينا تحن بعد قرابة الفي سنة عمدة أحق منها بالاعتباد.

ونحن قد عوالنا على الأناجيل ولم نجد بين آيينا مرجعاً أوفي منها لدرس 
حياة الرسول والإحامة بطوار الرسالة وملابساتها، ولكتنا نتيع في مراجعتها 
طريقة غير التي درج عليها مؤرخو الوقائح والاخبار، فلا تراجعها من حيث هي 
طريقة غير التي درج عليها مؤرخو الوقائح والاخبار، فلا تراجعها من حيث هي 
الوقائح والاخبار ونسال عما رراها من الإبانة عن شخصية الرسول، وفي هذه 
الراجعة تفغط الوقائح المستفرية كما تفعط الوقائم الثالونة وتهمنا الإغراض 
المقصردة وغير القصوبة، فهل وراء هذه الأخبار «شخصية متابسة» مقهوبة؛ 
لا كانت هناك علامات على تلك الشخصية المتابسة قد مسينا ذلك من جميع 
الوقائع والاخبار، وعلينا أن نقهم هنا أن النقائض في هذه المراجعة قد تكون 
نجعل هذه الشخصية نقسيا محكًا لكل واقعة ولكل خير ولكل كلمة مروية، قيا 
نجعل هذه الشراحية نقسيا محكًا لكل واقعة ولكل خير ولكل كلمة مروية، قيا 
نجعل هذه السواء فيو نضول.

ومن الأستلة على الاختبالاف بين هذه الطريقة وبين طريقة المؤرخين الذين يطلبون الوقائم الذاتها أن الفرائب هنا شيء يجب أن نبحث عنه إن لم نجده ماثلا بين أييينا، فإن خلو هذا التاريخ من الفرائب هو الذي يستقرب وليس هو المثالوف الذي يدعو إلى الترجيح أن اليقن. وهل يخلو من الغرائب سجل قرم يُضفرن بها ولا شكون في روجودها ؟

ونحب هنا أن نبين موقفنا من الخوارق والمعجزات حيث وجدت في تواريخ الأديان، فنحن نسأل هل هذه المجزة الإدة في تفسير مسئالة من المسائلة فإن كان تقسير المسالة ميسوراً بغيرها قبلا حاجة بنا إلى الجدل في إمكانها أو استحالاتها، لأن التفسير الذي يقبله كل إنسان يغنى عن التفسير الذي يضطرنا إلى امتحان المكتات وامتحان الرواة.

أما وأبنا نحن في إمكان المحجزات فهو رأينا في إمكان جميع الأسباب فإن المعلق قاصر عن تعليل الحوادث بأسبابها، وليس من العقل أن يقال: إن هذه الأسباب السماة بالطبيعة هي العوامل الفعالة في إيجاد الأشياء، واصح عا الأسباب والسبابات تحدث عنًا» ولا تزيد علاقة على المعارفة على المعارفة على المعارفة على الأوقات، وإلا لزم أن تكون المادة الوفا من المادات، كل منها مستقل بخصائصه ومؤثرات وعلاقته بالماد الأخرى ولا يقول بيول بؤلك على سليم. فإذا كان العقل لا يعلل الأسباب الطبيعية فمن الشطط أن يتعجل بإنكار المعجزات والجزم باستحالتها.

ومتى نافشناها فلتكن مناقشتنا لها كمنافشة الأسباب هل هي لازمة لتفسير هذه المساتة؛ وكما نقول هل هذا السبب لازم؛ نقول أيضًا: هل هذه المجزة لازمة للفهم والتفسير؟ ويهذا القسطاس يجب أن توزن الحوادث ويدرس تاريخ الأديان وغير الأديان.

وتحن لم تتمرض المعجزات التي وردت في الأناجيل؛ لأن تفسير المدادث منساق لتا بغيرها، فليس في الأناجيل أن معجزات الميلاد حملت أحملاً على الإناجيل أن معجزات الميلاد حملت أحداً على الإيمان بالرسالة المسيحية بعد قيام السيد المسيح بالنعوة، وكثيراً ما نقراً فيها أن المججزة لا تقنم المكابر، وأن الهميل الشرير يطلب الآبة ولا يعملها، وأن الملكرين كانوا يعجبون لما يرونه أحيانًا ولكنهم كانوا يزعمون أنه من قمل الشيطان، بل كان من أسباب التعجيل بمصادرة المسيح أنه كما قال الكهنة يصنع كثيراً من العجزات.

ويعد قبمن الحق أن نقول: إن معجزة السبيع الكبرى هي هذه المعجزة التاريخية التي بقيت على الزمن ولم تنقض بالقضاء أيامها في عصد الميلاد: رجل ينشأ في بيت نجار في قرية خاملة بين شعب مقهور، يفتح بالكلمة دولاً تضيع في أطوائها دولة الروسان ولا يتقضى عليه من الزمن في إنجاز هذه الفترح ما قضاء العبايرة في ضم إقليم واحد، قد يخضع إلى حين ثم يشمرد ويظع النير، ولا يخضع كما خضع الناس للكمة بالقارب والأجساء.

#### شراح الأناجيسل

عنى الشراح الإنجيليون عناية بقيقة مضنية بترتيب الحوادث فى سيرة السيد المسيح عليه السلام كما تستحد من روايات الأناجيل، ولكنهم لم يصلوا إلى ترتيب متفق عليه، لأن سياق الحوادث مختلف فى الأنجيل الأربعة، ويعض الأنجيل قد سجلت ما سمعه كتابها فى أوقات متفرقة حسيما عرض لهم من مناسبات الرواية لا حسب تسلسل الأزمنة التى وقعت فيها الحوادث، ظم يتفق ترتيب الكتابة وترتيب الحدوث.

على أن حوادث السيرة فيها ما يظهر منه أنه مقدمات وما يظهر منه أنه نتائج لاحقة لتلك القدمات، فإذا حسينا بعضها تتيجة لبعض على حسب المغفول مثائر الموادث، أمكن على الترجيح متابعة السيرة المسيحية في خطرطها الكبرى، ولا يضيرنا بعد استقامة هذه الخطوط أن تختلف أوضاع الموادد التي يمكن أن تضاف إلى كل فقرة دون أن يتغير سياق السيرة كله أو ينغير جوهر للوضوع الذي تدور الموادث عليه.

كان لقاء المسيح ليوحنا المعمدان مفرق الطريق في السيرة المسيحية.

ولم تذكر لنا الأناجيل من أخبار نشأة المسيع عليه السلام قبل ذلك اللقاء غير حادثتين اثنتين، إحداهما حادثة السفر إلى مصر وهو رضيع، والأخرى حادثة السفر إلى بيت المقدس وهو في اثثانية عشرة من عمره.

روي الحادثة الأولى إنجيل متى فقال: «إن حلاك الرب ظهر ليوسف فى حلم قائلاً: ثم وخذ الصنبى وأحه واهرب إلى مصدر.. لأن هيرود مزمع أن يطلب الصبى لهلك، فقام وأخذ الصبى وأحه ليزً وانصرف إلى مصدر، ويقى فيها إلى وفاة هيرود» ثم قائل: «وقتل هيرودس جميع الصبيبان الذين في بيت لحم وتخوجها من أبل ستين غما وونهما».

ولم يذكر خبر هذه المذبحة في غير إنجيل متى، ولا يعرف الآن سبب وجود الأسرة في بيت لحم – وهي من الناصرة – لآن الإحصاء الذي أشار إليه إنجيل لوقا وقال إنه سبب انتقال كل أسرة إلى منيتها قد تقرر في السنة السادسة الميلاد وحدثت من جرائه ثورة عثيفة على عهد والى سورية كرينيس. أما الإنجيل الذي توسع في وصف طفواة السيد المسيح فهر إنجيل لوقا الذي روى أخبار ختاك ومت الذي روى أخبار ختاك ومت الشفر به إلى بيت المقدس: «قلما تمت شائية أيام المتقال الصبى سحى يسوع..» وتمت أيام التطهير حسب الشريعة الموسوية «قصمدوا به إلى أورشليم ليقدموه للرب». ويقدموا نبيحة: زوج يمام أو فرخى عداء» وهي القريان المقبول من الفقراء.

قال إنجيل لوقا: موكان أبواه يذهبان كل سنة إلى أورشليم غدى عدد الفصح؛ فلما كانت له أشتا عشرة سنة صعدوا إلى أورشليم كعادة العديد، ويقى الصبى عند رجوعهما في أررشليم ويوسف وأنه لا يطمانة العديد، ويقى الصبى عند رجوعهما في أررشليم بطلبانه بين الاقرباء والمعارف، ولما لم يجداه رجعما إلى مسيمتهم ويساليانه، فرجداه بعد ثلاثة أيام في الهيكل جالساً في مسط الملمين يسمعهم ويساليم، وكل الذين سمعوه بهتوا من فهمه وأجويت، فلما أبصراه يدهشا وقالت له أمه: يا بني لماذا فعلت بنا هكذا،. فقال لها: ماذا كنتسا تطلبانيج آلم مطلما حيث ينبغي أن أكون قيمًا لابي». فلم يفهما الكلام الذي قاله لها، ثم نزل معهما وجاء إلى الناصرة وكان خاضمًا لهما وكان يتقدم في الدكة والقادة والنعمة عند الله والناس،

ولا يذكر الإنجيل شيئًا عن نشاة الصبى بعد ذلك إلى أن بلغ الثلاثين وظهر يوحنا مبعمودية التوية لمغفرة الخطاياء وحينتذ جاء يسوع من الجليل إلى الأردن ليعتد منه – كما ورد في انجيا متى – فعفه يوحنا قائلاً: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتى إلى؟ فأجابه يسوع تسمع الآن، لأنه هكذا يحمل بنا أن نستوفي كل بر فسمح له، فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له فرأى روح الله نازلاً مثل حمامة وأتياً عليه، وصوت من السماوات يقول: هذا هي ابني الحبيبه،

وفي إنجيل غير الأناجيل الأربعة للعتمدة - وهي إنجيل العبريين - رواية عن هذه الفترة من سيرته عليه السلام جاء فيها أن أمه وإغرات قالوا له: إن برحنا العمدان بوائي التعميد لغفران الخطايا فهام بنا إليه ليحمدنا ، فقال لهم: «أي خطيئة جنيت حتى أذهب إليه لتعميدي! اللهم إلا أن يكون هذا القول الذي فلت».

وليس في الأناجيل ولا في غيرها خبر عن تعليم السيد المسيح في طغولته قبل الثانية عشرة ويعدها ولكنه بالقياس إلى نظام التربية في ذلك العصر بيداً في مكتب ملحق بالبيعة في كل قرية كبيرة يشرف على بيعتها «حزان» أو «خزان» بمعنى الضازن والحارس، ويندر في المكتب حصول التلسيد على النسخ المخطوطة من الكتب الدينية غير نسخة البيعة المعدة الثاورة منها في الصلوات وللاستعانة بها على تعليم التلاميذ الصغار، ومعولهم جميعًا على الصفظ

لقد كانت كل أسرة بهورية تتمنى فى ذلك العصر أن يضرج منها المسيح المنتظ المنظر، وقد سمى الطفل بسوع أو «يهوشع» على هذا الأطل، لأن الاسم مركب من كلمتين تقيدان معنى سعى « يهوا، أو نجدة ديهوا» أو ضلاص بيهواء فتربى الطفل تربية دينية خااصة، ولا يصعب علينا تعليل سفر الأسرة إلى بيت لحم تمن مواده لأنها تتقلر المجوزة هنائات هيث ورد فى أسفار من النبوءات أن بيت لحم لحم هى مولد المسيح الموعود، لأنها موطن داود.

ولا يبعد أن الصبى المبارك وكان فى الثانية عشرة من عمره، قد وعى جميع الدوس التى يتعلمها الصغار فى مدارس القرى واستمع إلى شىء جديد من فقهاء الهيكل وأحباره، فتاقت نفسه إلى استيعابه ونسى أهله وموعد عورتهم إلى ترتيم وهى ينتقل بين دروس الققهاء والاحبار.

ويغلب على الظن أنه كان على صلة وثيقة بيرجتا المعدان وأن يرحتا قد رأه وعرف وعرف فضله وظهارة سيرته قبل أن يلقاه في الأردن عندما تصدى لرسالة التعميد، وهي بطبيعتها رسالة إعداد وتمهيد.

ومن البديهى أن كلمات يوحنا مع الفتى ابن الثلاثين فى ساعة التعميد لم تذهب بغير صداها فى نفسه الراعبة، فمن أيسر أثارها فى مثل تلك النفس أن تمزز فيها الأمل وتدعم فيها البقين وتبعثها على التأمل فيما خلقت له وفيما ترجوه ويرجى منها بين البشائر والنذر التي ترددت يومئذ فى كل مكان، وعلى كل لسان.

وخُلوة البرية هي إحدى نشائج تلك التحية النهوية، وهي خلوة التجربة والامتحان والتساؤل والاستيثاق التي عائجها كل نبى قبل أن يصدع بما أمر به، وقبل أن يستيقن أن ما أمر به من عند الله.

ونعتمد في وصف هذه التجربة على رواية إنجيل متى حيث يقول: «إنه عليه السلام بعد أن صام فى البرية أربعين ليلة جاع أخيرًا فتقدم به الجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل لهذه الحجارة تصير خيزًا. فأجابه: مكتوب أنه ليس بالغيز وهده يحيا الإنسان، بل بكلمة تخرج من قم الله ثم أخذه إبليس إلى اللهية القدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك من على الايتماد على أبديمم فلا تصطدم من على الايتم قلا تصطدم من على الايتماد قل يسوع: ومكتوب أيضاً الا تجرب الرب إلهك ثم أخذه إبليس بل عال وأراه ومديم ممالك العالم ومجدها وقال له أعطيك هذه جميعها إن سجدت لى.. قال يسوع: أغرب عنى أبهها الشيطان، فإنه مكتوب للرب إلهك تسجد إلى وحدة تعيد..».

قال إنجيل متى بعد ذلك: ولا سمع يسوع أن يوهنا أسلم لهيرود انصرف إلى الجليل وترك الناصرة وسكن في كفر ناحوم، وابتدأ رسالته داعبًا إلى الترق الان قد اقترب ملكوت السماوات،

كان لقا، يوحنا المعمدان مفرق الطريق في السيرة المسيحية كما أسلفناء فكان سيرة القتي المؤمن قبل ذلك اللقاء تفيك السيرة المسيحية كما أسلفناء سيرية بعد اللقاء دياسة واستحاناً وعزيه، وردته كلمات النبي النغير إلى كنه طوية يسبر أغوارها ويمتحن صبرها ويسائلها ويسائل الغيب لبهديه إلى كنه حاصدر بغثت، وتوسوس له التجرية أن يطلب الآية ويلمس الدليل، سر الرسالة المسيحية وما أحجاء بها أسيح التي ينتظرونه أن يطلب الآية ويلمس الدليل، ألى يكن رجباء الناس من المسيحية وما أحجاء بها ألم يكن من البشائر والمواعيد، ألم يكن من المسيح النبي ينتظرونه أن يعم الخير ويبطل العناء في طلب الأرزاق ويصبح الفيز في لمن يطلب كحجارة الطريق ألم يكن من من مواعيده ملك العالم المسيح أن يقبل على السحياب محمولاً على أجتمة الملائكة؟ ألم يكن من مواعيده على التعالم بالناج والصولجان؟ «مكل تجربة من هذه التجارب على قبد الإجارب والمقال ومساومة على البراهين والقيات، وتعصمه من هنا رسالة جصد وسلمان ومساومة على البراهين والقيات، وتعصمه من هنا رسالة وص

أتكون كلمات يوحنا للمسيح أول وحي نبوي بالرسالة المسيحية ؟

راصيح علية الوضوح أن هذه الكلمات الحية لم تطرق مسامعه إلا وقد فتحت في نفسه المسافية بابا التنفل والتساؤل، وأن فترة الخلوة في البرية على أثر زلك كانت فترة اعتكاف لاستخلاص المقيقة من أعماق الضمير، والاستعانة بالصبيام والتهجد على مناجاة الغيب، والاستقرار على عزيمة خالصة للإقدام على خطوة حاسمة يريدها الله ويبطل فيها الإبهام والإحجام.

وعندنا أن أنفس خبر يمين على الشعريف يمنهاج الإيمان في نفس الرسول العظيم هو هذا الخبر عن تجرية الوحدة في البررة، فهو يفسر لنا مواقف السيد المسيح جميعاً قبل الإقدام على خطواته الصاسمة، أو يقسر لنا منهاج الإيمان بدرا عى العمل في ضميره السليم.

إنه إذا أقدم على أمر من الأمور الحاسمة أطال التفكير فيه، ولم يزل يطيل التفكير فيه، ولم يزل يطيل التفكير فيه ريقاب وجرء الروية والخراجمة حتى يخطر له أن العمل مر هون بانتظار آية بسترقق بها من إدادة الله، وعندنة بيادر إلى نبذ هذا الخاطر بغير موادة، لأن العامل الذي يتوقف عله على انتظار آية ضعيف الإيمان، ومن كان قوام نفسه أن مثقال حية خردل من الإيمان ينقل الجيل من مكانه ويضلع الشجر من منتبة فلن يكن إيمانه معتمداً على أية يراما قبل أن يعمل عمله ويتجرد للمصده، ويخاصة حين يبدو للنفس أن الآية منتظرة لاتقاء الخطر وضعمان الذي لا لاتفرات التفار إن أحب من الشك، وكل شيء إذن أسلم من الأسان الذي لا التي يضمان من الإيمان.

وكلما بلغ السيد المسيح من تفكيره ورويته هذا الحد الفاصل فمنهاجه الجدير به هر استخارة الحوادث واستلهام الغيب من هذا الطريق...ليفعل ما يتوقاه ولا يشترط شرطاً للوقاية، وليفعل الله ما يشاء، فما يجرى بعد ذلك كله هو إرادة الله.

خرج السيد المسبح من العزلة إلى الرسالة، ولم يقل لأحد إنها رسالة مسبح، بل سكت عن ذلك حتى تسامع الناس بدعوته وأصبح له أكثر من ثمانين تلميذاً يبشرون برسالته ويستمدون الهداية من وحيه.

واصطبخت رسالته الأولى في الجليل بصبخة معيزة وهي صبخة الرسالة القبعية السالم المسالة المسالة السرائيل، وحرص عليه السلام أشد الحرص ألا يثير الناس علي السلاما أندا الحرص ألا يثير الناس علي السلاما أندا الحاكم ولا يثير السلطان الحاكم عليه، فكان يؤثر المباعدة والثقية المستطاع، حتى يلغ الكتاب أجله إن أن يصفى في خطرة أخرى، معد الخطرة الأولى التي انتقل بها من العزلة إلى الدعوة بين يني إسرائيل، فهذه الخطرة التالية عي الدعوة الإسائيل الملكية في استقارة للحوادث واستلهام اللغيب في ميدان أوسع وأبقى، وعلى الصغة التي ثبتت له في طورة ضميره وهذاه إليها ميدان أوسع ولم بين يؤيها صوارت القدر كيف شاء.

أما الصفة التي ثبتت له عليه السلام في طوية ضميره فقد تكررت في كلامه عن نفسه على صعور شتى، فهو فور العالم وخبز الحياة، والكرامة الحقيقية، وهو امن الله وابن الإنسان.

والأبوة الإلهية قد وردت في مواضع متعددة في كتب الأنبياء فجاء في سفر التكوين أن الملاكثة أبناء الله ءوأن أبناء الله رأوا بنات الناس حسنات فاتخذوا منهن زوجات (\7 تكوين)،

وورد في كلام موسى عليه السلام أن بني إسرائيل جميعاً أبناء الله حين قال الفرعون: «دع ابني يخرج» ووردت بهذا المغنى في كثبر أخرى كسفر الثنثية -لفرعون: «دع ابني يخرج» ووردت بهذا 1 المغنى في كثبر أخرى كسفر الثنثية -حيث جاء فيه «انتم أبناء الله» ( تثنية كا ) وأشير إلى الشعب كله بأنهم أبناؤه ويناته (٢٢ تثنية )، ووردت كالك غير مرة في الزاعور حيث قيل، «قدموا الرب إبالية الله» (٢٨) و. «من يشبه الرب بين أبناء الله» (٨٨).

وكذلك وردت في هوشع، وجاء فيه من خطاب الشعب: «أنتم أبناء الله الحي». أما في العهد البديد فمخاطبة الله باسم الأب وردت في المسادة التي تبتدئ بدعاء الله « أبانا الذي في السماوات» وحيث قال السيد المسيح للتلاميذ إن «أباكم واحد هو الذي في السماوات» حيث تكلم عن ولادة الروح وولادة الجسد». كيل واحد للروح فهي بترة لله.

أما ابن الإنسان فقد وردت في كتب العهد القديم باللغة الأرامية وباللغة العبرية، وهي بالأرامية «بارناشا» من بأر بمعنى ابن وناش بمعنى إنسان، وهي بالعبرية «ابن آدم» وتطلق في كلتا اللغتين على الإنسان الضائص أو على الإنسان من حيث هو نوع يقابل أنواع الأحياء،

وقد وردت تسعين مرة في سفر حزقيال حيث يضاطب «يهوا» ذلك الرسول فيناديه بابن الإنسان.

ووردت مرة في معقر دنيـال بلســان جبـريل وهو يخـاطب النبي باسم ابن الإنسان (٨)،

ووردت في هذا السقر باللغة الأراسية حيث يتكلم عن مخلوقات بصور الحيوانات ثم ينبئ عن رسول ياتي في صحورة إنسان رأه النبي في رؤى الليل وعلى سحاب كابن إنسان؛ جاء بسلطان لن يزول.

أما في كتب العهد الجديد فقد وردت في مواضع بمعنى «الإنسان» منها قول السيد المسيح في إنجيل متى «كل خطيئة وتجديف يغفر الناس، ومن قال كلمة على ابن الإنسبان يعقر له، وأما من قبال على الروح القدس فلن يعقر له لا في هذا العالم ولا في العالم الآتي، (١٢).

وقد جاءت آحياناً مرافقة لضمير المتكلم «أنا» حين يتكلم السيد المسيع عن نفسه، فجاء في لوقا ۲۲...: «كل من تلمرف بي قدام الناس يعترف به اين الإنسان قدام ملاكة الله، وجواء في متى ۲۰: «كل من يعترف بي قدام الناس أعترف أنا أيضا به قدام أبي الذي في السماوات».

وورد في صتى ١٦٠: «إنه لما جاء بسوع إلى نواحى قد صرية فدلبس سال تلاميذه قائلاً: من يقول الناس إنى أنا ابن الإنسان ؟».

وورد فى مرقس ٨: «ثم خرج يسوع وتلاميذه إلى قرى قيصرية فيلبس وفى الطريق سال تلاميذه قائلا: من يقول الناس إنى أنا ؟«.

فهى فى بعض الأناجيل مرادفة أن يديل من ضمير المتكام حين ينكلم السيد عن نفسه، ولابد أن يلاحظ هنا أن التلاميذ قد عرفوا استخدامها فى هذا السياق فلم بنادوا السيد المسيح قط باسم ابن الإنسان.

وقد وردت حيثًا بمعنى يشب معناها فى نبوءة دنيال حيث قال: «كما يجمع الزوان ويحبرق بالنار هكذا يكون فى انقضاء العالم، ويرسل ابن الإنسسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاشر والآشين» ( متى ١٣ ).

وهي إشارة كإشارة دنيال إلى يوم الديئونة، وصيغتها بالأرامية واحدة في الموضعين.

هذه هي الأسماء التي تسمى بها السيد المسيح في إيان دعوته الأولى أو عند نهايتها، وفي أثناء هذه الدعوة كان يدعى بالملم الصالح أحيانًا فيقرل: «لماذا تدعونني صالحًا؟ ليس أحد صالحًا إلا وإحدًا، وهو الله».

وعند تهايتها سنّل تلاميذه عما يقوله الناس عنه، فلما قال له يطرس: إنك أثت المسيح ابن الله ياركه ثم أمرهم بالكتمان.

وغنى عن القول أن هذه الأسماء إنما كانت تفهم كما تعود قراء الكتب الدينية أن يفهموها في ذلك الحيز، ولم يوص السيد المسيح تلاميذه أن يفهموا منها غير ذلك حين يذكرون «ابن الله» أو «ابن الإنسان».

#### \* \* \*

أو جرت الأمور في مجراها الذي استقامت عليه الدعوة في الجليل من بعد الرسالة المسيحية لمضت هذه الرسالة في طريقها سنوات يون أن تشتبك في حرب صراح مع يولة الكهانة في بيت المقس. ولكن الصوادث حكمت حكمها في السنة التي تحسب الأن سنة ثلاثين للميلاد، وحنان موعد عيد القصح وزيارة بيت المقدس كما جرت عادة الأسر اليهودية، وهنها أسرة السيد المسيح: أمه وإخرته وثوق قرياء،

ركان عليه السلام بجارى أسرته فى هذه الشمائر التى لا ضير فيها، ولم يكن يضيق على الناس فى المحافظة على الماثورات التى تحريرا أن يصنفوا بها الويضور التي يضفوا بها الويضور التي المتحدد على المثارت ما كان فيه ججر على الضمائر أو مفاخرة بالتقوى الكانبة والنفاق المكشوف، وفيما عدا هذا كان بشارك أسرته فى أفراحها القومية ويذهب إلى الهيكل ويشعر بشراء القربان، بل يأمر بسداد الفرضة التى كانت تفرض على كل رأس من رءس في المرائيل.

وفي سنوات مضت زار بيت المقدس ولم يذكر قط أنه تخلف عنه في إحدى السنوات منذ بخر برسالته في الجليل، وكان يذهب مع أصحابه القلائل ثم يعود إلى الجليل دون أن يحس زيارتهم سدنة الهيكل وذور الشائن في العاصاعة المنتة، وون أن يشتبك الغريقان في نضال.

لكن كيف يكون الذهاب إلى بيت المقدس في هذه السنة ؟

إنه لا يذهب إلى العاصمة هو وأصحابه كما كانوا يذهبون في السنوات الماضية.

إنهم يحدون الآن بالألوف في أنحاء الطلياء وإذا قدرنا أن نبطًا وثمانين مسيحيا يعدون من التلاميذ فالمسيحيون الذين لا يعدون منهم قد يبلغون عشرة أضماف هذا العدد أو يزيدون.

فكيف يذهب هؤلاء المثات مع معلمهم إلى ببيت المقدس خفية يتسللون إليها ولا يعلنون ولا عهم للمعلم الذي يحج معهم إلى المدينة؟ ولماذا هذا التسلل وهذا الاختفاء؟

هنا صوقف من المواقف التي نسميها مواقف استلهام الغيب واستخارة الحوادث.

أيذهب إلى بيت المقدس مع مئات الثلاميذ والأتباع منكراً ارسالته حذراً من إعلانها مع هذا الجمع الذي لا يسبهل معه التخفي والاستنار ؟!

. وماذا يقع من أثر التخفى والاستتار في نقوس المؤمثين برسالته الروحية إن لم تقل برسالته السيحية ؟! أيوُّمن أحد منهم أن رسالة روحية أو مسيحية تعم العالم في الخفاء، وتستتر لسبب من الأسباب، فضالاً عن السبب الذي يستبق إلى الأذهان لأول مرحلة، وهو الحذر والاتقاء ؟!

وجب الذهاب إلى بيت المقدس ووجبت العلانية ولا مصيد عن الواجبين، ولتكن الآية الإلهية ما تسفر عنه الحرادث بعد حين.

وأدل شيء على أن الموقف الأخير في الرسالة المسيحية كان على منهاج السيحية كان على منهاج السيح المسيحة كان على منهاج السيح المسيحة في أمثال هذه الكام المناج سبح المناج المناج

وقد أعد عنته لمواجهة أعدائه حيث لابد أن يواجههوه، وأعد العدة لاستبقاء عزية تالاحيذه، فطفق بهيئ أذهانهم لاحتمال ما يلاقونه من بلاء، وصرف عن أذهانهم أنها غزرة فتح تنجل عن ظبلة عاجلة على دولة الكهانة الانتيوية، ظليوطلوا أنفسهم إذن على أسوا ما يكون بل لا يبأسوا إذا ظبهم الضعف تفترفوا عنه، ولا يخامرهم الظن أنهم إذن قد خصروا المعركة وانهزموا هزيمة الضباع، فهذا الضعف مقدور يتبعه لا محالة نصر قريب.

وتروى الأتأجيل أنه عليه السلام دخل إلى بيت المقدس على ظهر أثان كما جاء فى بعض النبوءات عن مركب المسيع الموعود، وأنهم كانوا يحملون السعف أمامه ويفرشون تأباهم تحت أرجل مطيئه، ويهتفون بهتاف النصر الذي يحفظه المهود منذ الطفولة، ويتغفون به فى المواكب والمحافل لذكرى داود، وذكرى مجده المستعاد إلى آخر (أنوان.

ويفهم من وصايا السيد السيم أنه ظل في بيت المقدس يرعى للكهان والفقها، مكانتهم ولا يقلقهم على ما هم حريصون عليه من حقوقها ودعاراها، ففي إحدى هذه الوصايا يقول مخاطبًا الجموع والتلابيد: على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون خكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه واقعلوه، ولكن حسب إعمالهم لا تعمال الأنهر مقاون لا خلفان.

ولم تسمح منه فى رواية الأناجيل كلمة راحدة يغير بها ما اختطه لنفسه فى حكمته التأثيرة عما لقيصر وما لله، فكل ما سمع منه فى بيت القدس يعيد ما أسلفه من بيان الملكوت الذى يدعو إليه، وأنه من غير هذا العالم، ولا شمأن له يسلطان التيجان والعروش. إلا أنه من اللحظة الأولى في بيت المقدس لمس مكامن الأشراك التي ترصد له في كل خطوة، وعرف من الأسئلة التي كانت تنهال عليه أن القوم يأثمرون به لإهلاكه، إذ كانت هذه الأسئلة جميعاً نتزع إلى هدف واحد وهو استدراجه إلى كلمة تثبت العصبان والتمرد على الدولة أو كلمة تشبح «الكفرة ويقفى الشريعة» وكانت أجويته كلها على عا تعويره في مواضع العناد والإحراج تستند إلى حجته وشستقيم مع غايته ورسالته وتخجل من يحاول إحراجه وتبتك ما بستره من حجب الريا» ولا يبعد أنه قد سمع من بعض رؤساء الهيكل نفصيل المؤامرة المحبوكة، لأن أحدهم هود بنهويموس كمان يزوره ليلاً، ولعله واحد من كثيرين.

ثم حدث ما لابد أن يحدث في عيد كذلك، بن أناس متتمرين وأناس متتمرين وأناس مترمرين وأناس مترمرين وأناس مترمرين وأناس مترمرين المعرفية ويقام المسيع وسماسرة الهيكل في محركة أدبية لم تلبث أن أنقلبت إلى معركة يدية، فقلب عليه المسلام موائد الصيارفة وباعة الضحايا وصاح بهم ويسماسرة الهيكل يذكرهم أنهم في بيت الله، وأنهم نقلوه من معبد صلاة ويسماسرة المعيض في بيت الله، وأنهم نقلوه من معبد صلاة ويطهارة إلى مغارة لصوص.

وكانت هذه هي الوقعة الفاصلة على ما يظهر، وربما سعى إليها السيد للسبع تقريراً للموقف على وجه من الهجوه، فامتلات الصنور المؤمّرة واتخذت من درء الفتنة ذريعة إلى العمل العاجل، وبدأ العمل على النحو الذي تقرقت فيه أقرال النقاة والرواة.

وهنا ينتهي دور التاريخ ويبدأ دور العقيدة.

فليس للتاريخ كلمة راسخة في خبر من الأخبار التي أعقبت حادثة الهيكل وحركت كهانه للبطش والنكاية.

فقى حادثة الاعتقال لا يدرى متتبع الحوادث من اعتقله ومن دل عليه، وهل كان معروفًا من زيارته للهيكل أو كان مجهولاً لا يهندى إليه بغير دليل.

وفي حادثة المحاكمة يجرى الغبر على أنه حوكم بالليل وصدر الحكم في يوم واحد ويجرى نظام القضاء الموسوى على تحريم المحاكمة الليلية واستاما كل حكم يصدر في قضايا الدم بعد جلسة واحدة في يوم واحد، ولا ينفذ الحكم في هذه القضايا إلا إذا صدر بالإجماع.

وفي حادثة التنفيذ يجرى الخبر على أنه قد تم على الرغم من إعلان الحاكم الروماني براءة المحكوم عليه، ويقول إنجيل بوحنا إن تسليمه للتنفيذ كان في نحو الساعة السادسة، ويقول إنجيل مرقس إنها كانت الساعة الثالثة فصليوه». وقد بحث الاستاذ ريشارد هزباند Husband في كتابه «محاكمة المسيع» تواريخ عيد القصح في خمس سنوات من سنة سبع وعشرين إلى سنة ثلاث وتلاثين، والأخبار تجرى على أن المحاكمة والصليد حدثًا يوم جمعة مئة ثلاث وثلاثين، والأخبار تجرى على أن المحاكمة والصليد حدثًا يوم جمعة وأن تناول عشاء القصح كان مساء خميس يوافق السادس من شهر أبريل، أما السنوات الأخرى غير سنتى ثلاثين وثلاث وثلاثين فقد جاء العيد فيها يوم الأربعاء سنة يسبع وعشرين ويوم الإنتين سنة ثمان وعشرين ويوم الاحد سنة تسع وعشرين يوم اللاثاء سنة إحدى وثلاثين ويوم الإنتين سنة اثنتين وثلاثين.

ومن الأخيار عن يوم التنفيذ أن الأرض زلزلت وأن القبور تفتحت وخُرج منها القديسون يمشون بين الناس.

رروي نقلة الأخبار أن القبر فتح في اليوم التالي فلم ترجد فيه جنة، وأن السيد السيح ظهر التالعيذ مرات وقال لهم لما ترهموا أنه طبقه: «موسوني وانظروا فبإن الرح اليس له لحم وعظام، «رسائهم أعدكم هنا طعام؟ فناولوم جزءً عن سمك مشري وشيئًا من شهد عسل فاخذ واكل (٢٤ لوقا).

وقد تناول هذا الموضع طائفة من أقطاب العلم واللاهوت كالقس شماين الإنجيفي Cheyne والاستاذ هنريك بوليس Poulss استاذ اللغات الشرقية بجامعة جينا والدكترر ويجال المختص بالدراسات الأثرية في مصمر والشروق الأدني والككور هوجو تول Tool السويدي وغيرهم من علماء الدين والدراسات التاريخية فانتهوا إلى النفرقة في أخبار هذه الفترة بين وجهة التاريخ ورجهة الاعتقاد.

ومن الأخبار التاريخية خبر لا يصح إغفاله في هذا الصدد، لأنه محل نظر كبير، وهر خير الفرريج الذي يوجد في طريق دخان ياد، بعاصمة كشمير ريسمونه هناك ضريح النبي أو ضريح عيسي، بروى تاريخ الأعظمي الذي دون قبل مائتي سنة أن الفرريح لنبي اسمه ، عوس أصافه، ويتقاقل أهل كشمير عي قبل مدة البلاد قبل ألني سنة، وينقل المؤوى محمد على في ترجمته القرآن الكريم عن كتاب عربي يسمى «إكمال الدين» محفوظ عن ألف سنة عن اسم «عوس اصافه» منكور فيه وإنه قال عنه أن رحالة ساح في بلاد كثيرة، وإن كتاب «برلام ديو شافاط» في صفحة (۱۱۱) يذكر عن عوس اصاف لكنيرة، وإن كتاب «بشرى» وأنهم يحفظون مثلاً من أمثاله في نظيمه يشبه مثل السيد عن الزارج والبنور.

### ولقد أورد المولوى محمد على هذا التعليق في تفسير الآية الكريمة : ﴿ وَكِمَا اللَّهُ مُرْبُكُ وَلَمْهُمَ اللَّهُ وَالْوَسُكُمُ الْكَارُوْرَةُ وَاللَّهِ اللَّهِ وَهُمِينَ ﴾

( المؤمنون ٥٠ )

وأورد تعليقًا يقرب منه في تفسير قوله تعالى :

﴿ إِنِّ مُنْوَفِّيكَ وَرَافِيكُ ﴾ ( iل عمران ٥٥ )

وغيرهما من الآيات القرآنية التي تناولت حياة عيسى بن مريم عليه السلام.

ربعد فهذا الكتاب مقصور على غرض واحد؟ وهر جلاه العبقرية السيحية فى صورة عصرية، نقهمها الآن كما نقهم العبقربات على أقدارها وأسرارها وقد قل فيها نظير هذه العبقرية العالبة فى تواريخ الأزمان قاطبة ولا بزال هذا الفرض المجيد متسماً للتوقية والتجابة من نواح عدد، فإن كتب لنا أن نوفق لزيادة شيء إلى هذه النّخيرة القدسية، قذلك حسبنا وكفى، ولا حاجة بنا فى هذه الصفحات إلى إثارة الجدل فى مسائل لا ترتبط بالقصد الذى قصدناه قدة منا الرسالة علم.

ولا تستطيع كما أسلفنا أن نقرر على وجه التحقيق من الناحية التاريخية كيف كانت نهاية السيرة المسيحية، ولكننا نستطيع أن نقرر على وجه التحقيق أنها انتهى في موعدها حيث أسلمها التاريخ إليا، فقد كان ذلك الجيل آخر جيل قدمت فيه دولة العصبية الدينية التي تحتكر هداية الله ورحمته لسلالا واحدة عن بأنها أدم وحواء وأول جيل عمت فيه الدعوة إلى هداية إلهية تحيط يكل من يهتدى من بنى الإنسان، فلم تنقض أربعون سنة حتى تداعت ديانة الأثرة العصبية وتداعى الهيكل الذي اعتصمت به تجددت فيه، ثم قامت للضميد الإنساني دعوة حية تيسط فورها كما ينبسط نور الشمس لكل ناظر وكل متطلع، ولحكمة ما ألهم داعيها أن يتسيمي كلما تكلم عن نفسه بابن الانسان.

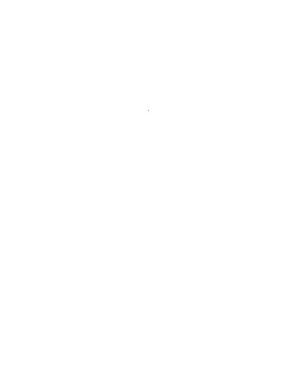

# • في الفتام

لو عاد المسيح

في إحدى روايات الكاتب الروسى العظيم «دسـتيـفسكى» بطل من أبطال الرواية يتغيل أن السيد المسيح عاد إلى الأرض في طوقة عابرة ويزل باشبيلية في إبان سطوة «التفتيش» فوعظ الناس وصنع المجزات وأقبل عليه الضعاف والمرضى والمحروفين يلثمون قدميه ويسالونه العون والرحمة.

وإنه ليمضمى بين الشحب يضمفى عليهم حبه وحنانه ويبسطون له شكاياتهم ومضاوفهم إذا برئيس ديوان التفتيش – الفتش الأعظم – يعبر بالكان ويشأمل السيد والشعب من حوله هنيهة ثم يشير إلى الحراس ويأمرهم أن يعتقلره ويودعوه حجر السجناء في انتظار التحقيق.

ويتنى المساء فيذهب المفتش الأعظم إلى المجرة ويقول الرسول الكريم: إننى أعرفك ولا أجمهك، ولهذا حجمعتك، لماذا جثت إلى هنا؟ لماذا تعرفقنا وتلقى العثرات والعقبات في سبيلنا ؟

ثم يقول له فيما يقول: إنك كلفت الناس ما ليست لهم به طاقة، كلفتهم حرية الضميم، كلفتهم حرية الشعيخ، كلفتهم الضميم، كلفتهم أن المسالك فلم يطبقها ما كلفتهم وشهيت مساميهم معا طلبت منهم، والآن وقد وقع المسالك فلم يطبقها ما كلفتهم وشهيت مساميهم معا طلبت منهم، والاسرائم عصوفنا نحد دامهم وأعضيناهم من ذلك التكليف، وأعدناهم إلى الشرائم والشعائر، تعود إلينا لتأخذ عينا سبيلنا وتحدثهم من جديد بحديث الاختيار وحرية الضمير؟

ليس أثقل على الإنسان من حمل الحرية، وليس أسعد منه حين يخف عنه محملها وينقاد طائعًا لمن يسلبه الحرية ويوهمه في الوقت نفسه أنه قد أطلقها له وفوض إليه الأمر في اعتقاده ومعله، فلماذا تسوم الإنسان من جديد أن يفتح عينه وأن يتطلع إلى المعرفة وأن يختار أنفسه ما يشاء، وهو لا يعلم ما يشتاء ؟

إنك متحتنا السلطان قديماً وليس لك أن تسترده، وليس في عزمنا أن ننزل عنه، قدع هذا الإنسان لنا وأرجع من حيث أنيته، وإلا أسلمناك لهذا الإنسان غداً وسلطناء عليك وحاسبتاك بأياتك وأخذناك بمعجزاتك ولترين غداً هذا الشعب الذي للم قدميك اليوم مقبلاً علينا مبتهادً لنا أن تخلصه منك وأن نديث كما ذين الضحايا من المذين والمحروص .

قال «إيفان كرامزوف» بطل الرواية التي تتخيل هذا الملتقي وهذا العوار: «إن السيد المسيح لم يتبس بكلمة ولم يقابل هذا الوعيد وهذا العداء بعسوس أو ازورار، وتقدم إلى المفتش الأعظم - وهو شبيخ فان في التسدمين - فلثم شفته وخرج إلى ظلام المبينة وغاب عن الأنظار».

خلاصة ما تخيله الكاتب العظيم في خطاب طويل معلوء بحكمة الحياة كما يراها الحكماء، من الطوف الآخر الذي يقابل الحكمة المسيحية؛ حكمة الرسول الكريم.

ولا نحسب أن الخيال في هذا الخطاب العجيب يعيد من الحقيقة ولا نستيعد ما قاله الفتش الأعظم حين أندر الرسول الكريم أن يسلمه لمن يشرر عليه ويصب عليه الويل والغضيب، بعد أن أحاط به واثم قدميه وتوسل إليه.

كلاً. إن الفيال في ذلك الخطاب المجيب غير بعيد من الحقيقة وأقرب شيء -إلى طبائع الناس أن يصنعوا ذلك الصنيع وأن يتبعوا المفتش الأعظم في نقمته على الرسول الكريم.

وآترب شيء أن يكون \_ لو عاد السيد المسيع إلى الأرض \_ أن ينكر الكثير مما يعمل اليوم باسمه وأن يجد بين أتباعه كنية وفريسمين ينهي عليهم الرياء ويطعهم من جديد أن السبت للإنسان وليس الإنسان للسبت، وأن العبرة بما في الضمائر لا بما تقوم به الالسن ويبدو على الوجوه، وأن الوحى الحي في طوية الإنسان لا في طوايا الكتب والأواق.

أقرب شبىء أن يكون أن ينعى على الناس ما نعاه قبل ألف وتسعمانة سنة، وأن يجد إنسان اليوم كإنسان الأمس في شروره وعدارته، وفي نفاقه وشقاقه وفي إعراضه عن اللباب وإقباله على القشور، وفي استعلاك بالتقوى حين ينقى، ولمباج في الجحود والعدوان حين بجحد ويعتدي خدراً جديدة في زق قديم.

ذلك أقرب شيء أن يكون.

وأقرب شيء أنّ يقال إذا طاف بالضاطر ذلك الضيال، أن يردد اللسان قول أمى العلاء :

#### تعب غير نافع واجتهاد لا يؤدى إلى غناء اجتهاد

فقيم يشقى المسلمون، وقيم يهلك الشهداء؛ وقيم يأتى الأنبياء ويذهبون؛ وفيم اختلفت الديانات واصطرع عليها المتدينون؛ فيم كل هذا؟ فيم جاءهم رسول بعد رسول؟ وقيم توالى التابعون بعدهم بإحسان أو بغير إحسان؟!

حاءوا وعادوك

وانصرقوا والبلاء باق ولم يسزل داؤنا العياء

لنُن قيل هذا ليكونن أقرب ما يقال بعد تلك الحقيقة التي جاءت في صورة الخيال.

ولكن الحقيقة الكبرى التى توزن بها جميع الحقائق هي أن الحقيقة لا ترى من جانب واحد، ولا سيما الحقيقة التى تخلا على الزمن فى أطوار الإنسان منذ كان، وتخلد معه أنى بكين.

ليست حرية الضمير مطلبًا محدود المسافة، يرحل إليه الإنسان، ثم يصل إليه ويقعد عنه، ويكف بعده عن كل عناء.

إنما حرية الضمير جهاد دائم وعمل دائب، يتقدم فيه الإنسان شوهًا بعد شوط، أو طبقة فوق طبقة، ولا يفرغ من جهاده يومًا إلا لينظر بعده إلى جهاد مستأنف ولا يودع الشر في مرحلة من مراحله إلا ليلقاه ويجاهده، وأن يلقاه في سلام.

ومطالبنا الحسوسة تهدينا إلى القياس الصحيح في هذه المشكلة، وهي أولى بأن ندركها من المطالب الخفية التي تعتلج بالضمير وتبعثه إلى العمل مرة حيث يرى مواقع خطوه ومرات حيث يبصر هلا يرى غير الحجب والظلمات.

من ذا يقول: إن عناء التعليم باطل إذا رأى الطفل يحمل الكتاب وهو في الخامسة. ورأه يحمله وهو في العاشرة، ورأه يحمله وهو في العشرين ثم في الثلاثين، ثم رأه مدى الحياة لا يستغنى عن علم ولا يقضى على الجهل كل القضاء.

من ذا يقول: إن عناء الطب باطل إذا رأى الناس يمرضون بعد علمهم بالجراثيم وبعد افتنانهم في الطبابة ومواقع الدواء وموانع الشفاء.

من ذا يقول: إن الغاية عبث لأن الطريق إليها طويل، أو لأنها غاية تتلوها غاية بلا انقطاع ولا اكتفاء ؟

لا نقول هذا في محسوساتنا التي نامحها ونامسها، فهل نقوله في غاية كمرية الضمير هي سر الأسرار في حياة الإنسان منذ كان وأني يكرن؟.

ليست العبرة أن الشر واقع ولكن العبرة كيف ننظر إليه وكيف نوقعه أو كيف نتقيه.

وإذا وقع اثنان في الشر، فليس الذي وقع فيه وهو مستريح إليه مستزيد منه، كالذي وقع فيه وهو مضطر إليه نادم عليه، وليس الذي وقع فيه وهو يعلمه كالذي وقع فيه وهو يجهله، أو يقف منه موقف المغالطة بين العلم والجهل وبين القصد والاضطرار.

إنما الإنسان غير الحيوان البهيم لأنه صاحب ضمير، وإنما يقاس ضمير الإنسان بالقيم التي يقومها والمثل العليا التي يتمثلها، والمثالب التي يطلبها ويتألها أو لا يتالها، وها دام المسلمون الإنسان قيمة يعليها ويرفعون أمامه مثلاً أعلى بتسامى إليه. فهم عاملون، وعملهم لازم، وتتبجته ممثقة، وإن دام الشر ولم يتقص عدد النذي، والجرائم بارتام الإحصاء،

وإذا قلنا يوما: إن الإنسان في هذا العصر يطلب الخير ولا يدركه، فقد قلنا على اليقين إنه أفضل من الإنسان الذي كان لا يطلبه ولا يعرفه، وإن عمله غير مطلب وغير معروف، كما يعمل الحيوان البهيم.

إنما تقاس الأديان بما تودعه النفوس من القيم والصوافر، وبما تزيده من نصيب الإنسان في حرية الضمير أو في حرية التمييز بين المسن والقبيم، وقد عملت الأديان كثيراً ولا تزال قادرة على العمل الكثير، ولكنها لن تغنى الإنسان يرمأ عن جهاد الضمير.

كان جهاره الناس فيما غير ينتظرون ألف سنة يعم فيها الخير وينقطع فيها الشر ويمنتم الشقاء ولا يرى في العالم بومثل غير سعداء أبناء سعداء. وكان والعار فون» مقولون عن هؤلاء: إنهم جهلاء.

ولكن هؤلاء العارفين أجهل منهم إذا اعتقدوا أن دينًا من الأديان لم يعمل عملًا، ولم يكن غير عبث من العبث، لأن الدنيا باق فيها الشرء باق فيها البغى، باق فيها الكفران.

أَى فرق بين العارفين الذين ينتظرون من الدين دنيا لا تعاب وبين الجاهلين الذين انتظروا السعادة المطلقة في «الألفية» الموعودة آخر الزمان، بعد قرون تعد بالمشرات أو بالمئات ؟!

لعل مؤلاء الجاهلين أقرب إلى التقدير الصحيح من أولتك العارفين، لأنهم يفكرون وينتظرون «الألفية». وقد انتظرها الجاهلون بغير تفكير!

أو عاد السيد المسيح اليوم أوجد كثيراً يصنعه ويعيد صنعه، ولصنع كثيراً بين أتباعه ومن يعملون باسمه ويتواصون بومساياه، ولكن الدنيا التي يصنع فيها الهداة صنيعاً كثيراً خير من الدنيا التي لا موضع فيها لصنيع الهداة ويهاد الضعير، ولن يختم السبح العائد إلى الدنيا رسالة الخير والهداية، فتاك مى شوط الضمير الذي لا ختام له، وهو الغاية وراء كل خنام.

وسيعلم الناس في العصر الحديث – إن لم يكونوا قد علموا حتى اليوم – أن عقيدة الإنسان شيء لا يأتيه من الخارج فيقبله مرضاة الداعي أو ممتناً عليه، ولكنها هي ضميرو وقوام حياته الباطنية يصلحه، إن احتاج إلى الإصلاح، كما يصلح بدئه عند الطبيب وهو لا يمتن عليب ولا برى أنه عسالج نفسسه لمرضاته فالعقيدة مسألة الإنسان، لا شأن للأنبياء بها إلا لائها مسألة الإنسان، لا وعليه إذا عالج إصلاحه أن يعالجها كما يعالج جزءًا عن نفسه بل كما يعالج قراع نفسه ولا يعالجها كانها بضاعة يردها إلى صاحبها ويقرع من أمرها، فلا قراع من أمر العقيدة إلى آخر الزمان.

### الفهرس

| T   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | علمه<br>لشجرة المباركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٧   | A Shart as a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Α   | ALAN ALAN A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15  | 2014 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ti  | management and the second of t |
| **  | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10  | And the second s |
| 19  | Committee of the second second second second second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤١  | 1 2821 L. 6 all established and like the control of the con        |
| ٤A  | اخياة الدينية في العلم في عصر البلاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٥į  | الحياة الفكرية في عصر الميلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٦٢  | الباب المثالث: تأزيع الميلاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 35  | البابات التات وربع المرد المانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 34  | متى ولد المسبح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| y4  | متی وقد طلبیح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Λø  | صوره وصفيه<br>الهاب الرابسي ألذجوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A٦  | الهاب الرابسج الدعوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 31  | دعوة للسيحية<br>اختيار القبلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9.5 | اختيار القبلة<br>غيارت الدعوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.4 | غارب الدعوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | الشريعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | شريعة الحنب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | آداب حياة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7   | ملكوت السماوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | الباب الخامسي: أدوات الدعوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | قدرة للعلم "قدرة للعلم "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٤  | إخلاص التلامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| žŢ. | البات السادس: الأناجيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| tt. | الإنميل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ξA  | شواح الأناجيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11  | فيسين الخشام الوعاد السيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### مؤلفاذ عمارق الأدب العربس

## الكاتب الكبير عباس محمود العقياد

|                                                                    | عبسس مصحود العصود                   |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 40.1                                                               | ۱ ۲۷ میلزد .                        | ¶ ۵۳ – يوميلت (ايلزء الأول) .                                                         |
| ٣ - إبراهــم أنو الأنبياء .                                        | ١٨ . الإسلام وعوة عالمية :          | nt – يوميات (الجزء الناني) .                                                          |
| ٢ . مطلع النور أو طوالع البعثة الحمدية .                           | ٢٩ - الإسلام في القرن العشرين .     | 36 – عالم المدود والقبود .                                                            |
| ٤ . عبقرية محمد الإلياد .                                          | ٢٠ ـ مايقال عن الإسلام              | ٥١ - مع عامل الحزيرة العربية .                                                        |
| ه د هغویة شدی .                                                    | ٣١ ـ حقائق الإسلام وأماطيل خصومه .  | ٧٥ - مواقف وقضابا في الأدب والس                                                       |
| ٧- همارية الإمام على بن أبي طالب.                                  | ۲۲ ـ التفكير فريضة إسلامية .        | ٥٨ - دراسان في الذاهب الأديبة والإح                                                   |
| ٧ ـ صقرية عائد .                                                   | ٢٢ ـ الفلسمة العرابية .             | <ul> <li>ارة، في الأدب والفتون</li> <li>بحوث في اللغة والأدب.</li> </ul>              |
| A ـ حياة السيح .                                                   | ٣٥ ـ الديقراطية في الإسلام .        | ١٠ - خواطر في الفن والقصة                                                             |
| <ul> <li>قو النورين خثمان بي عفان .</li> </ul>                     | ٢٥ ـ اثر العرب في الحصارة الأورية   | ۱۳ - دين وفن وعلسقة .                                                                 |
| ١٠ - درسورين الماص .                                               | ۲۱ د انفاقة العربية .               | ۲۳ – قبون وشيمون .                                                                    |
| ۲۰ ، معرو بن معرض .<br>۲۹ ، معاریة من آبی سفیان .                  | ۲۷ ـ اللغة الشاعرة                  | ١٤ ~ قــم ومعايير .                                                                   |
| ۱۳ ـ داعی السماه پلال بن رباح .<br>۱۳ ـ داعی السماه پلال بن رباح . |                                     | ١٥٠ - الميوان في الأدب والنقد .                                                       |
|                                                                    | ۲۸ ـ شعراء مصر ويثانهم .            | ٣٩ – عهد القلم.                                                                       |
| ١٣ ۽ أبو الشهداء اخسين بن على .                                    | ٢٩ - أشنات مجتمعات في اللعة والأدب. | ۱۷ - ردود وحدود .                                                                     |
| ١٤ - فاطنة الزهراء والماطميون.                                     | ٠ ١ ـ سباة قلم .                    | ١٨ - ديوان يقطة الصباح                                                                |
| ١٥ . هده الشجرة .                                                  | ٤١ ـ خلاصة اليومية والشقور .        | ١٩ - ديوان وهم الظهيرة .                                                              |
| ١٦ - إبليس .                                                       | ۴۶ ـ مذهب فوى العاهات               | ٧٠ – ديوان أشياح الأصيل .<br>٧١ – ديوان وحي الأربعين .                                |
| ١٧ ـ جما الفياحك الصحلك .                                          | 25 ـ لا شيوفية ولا استعمار          | ۷۱ – ديوان هدية الكروان .<br>۷۲ – ديوان هدية الكروان .                                |
| ٦٨ ـ أبو تواس .                                                    | 12 ما لشيوعية والإنسانية .          | ۷۰ - دیوان عایر سبیل .                                                                |
| ١٩ ـ الإنسان في القرآن .                                           | 20 ـ الصهيونية العالمية .           | ۷۱ – دیوان آعاصیر مغرب .                                                              |
| ۲۰ تاراتغی انتران.                                                 | ٤٦ ـ آسوان .                        | ٧٠ - ديوان بعد الأخاصير .                                                             |
| ٢١. عشري الإصلام والتعليم الإمام محمدتيده.                         | . bi - \$v                          | ٧٦ – ديواذ هرائس وشياطين                                                              |
| ۲۲ ـ سعد رفاول زعهم النورة .                                       | الله = عيفية المأديق.               | ٧٧ – ديوان أشحان الليل .                                                              |
| ٣٢ ـ ورح عظيم الهالنا عائدى .                                      | 11 - المأديقة بنت المأديق.          | ٧٨ – ديوان سن دولرين .                                                                |
| ٢٤ ـ عبدالرحمن الكواكين .                                          | ٥٠ - الإسلام والحصارة الإنسانية .   | ٧٩ - فتار في البواق.                                                                  |
| ٢٥ ـ رجمة قبي العلاء .                                             | اه - مجمع الأحياء .                 | ۸۰ - آمیون الشعوب .                                                                   |
| ۲۲ درجال مرفهم:                                                    | ٥٠ - الحكم الطنق                    | <ul> <li>٨١ - القرن العشروذ ما كان وما سبك</li> <li>٨٢ - النازية والأديان.</li> </ul> |
| ١٠٠ دونان درمهم.                                                   | 14 - 1-5Cm (1840)                   | ٨٤ - النازية والادباك.                                                                |

احصل على أى من إصدارات شركة نهضة مصر (كتاب/CD) وتمتع بأفضل الخدمات عبر موقع البيع www.enahda.com

